

#### سقيلة شهرية تسبير من وليجية دار الهلال

التبس مجلس الإدارة غالي محمد

وغيس المتعويو مبعد القرش

مبير التحرير

أحمد شامخ

السنشار فلننى

محمود الشيخ

مستشار التصرير

محمد رضوان

نظب مدير التحرير

حنانشس

منكونير التصرير صلاح زبادي

#### SalaY.

القاهرة الاغاز ومحمد من المرب به (البنديان-ابنا) ت ١٠ ١٩٩٧٥١ (٢ شكوط). الكافيات ويربيه الالعجية. القاهوق الرفع البرينتي ١١٩١١ وتلتواضة اللسيور والتأسرة 24.5 4,00 hillail is now r Telex

men FAX ....



لجنبيم الناذف محبود الشيخ

#### ثبن النسخة

سورية ١٣٥ فيرة -

لينان ٠٠٠٠ ليراد -البيدومية 17 ويالا-

اليمرين ال الايتأوم

الإبارات ١٣ مرهما -الهين ١٠٠ ريال -

فالسماجز الدولار

#### الاشتراكات

فيهذا الإشتراف المكرى المراكأيتم ماعل معهور يرقعمين المربية ليسم معدما بحدث أو وسوالة ويرسوة غير بمكرهمات البكار السريبة ١٠ بولارك أوربا وأسيا وأخرها ٥٠ موالا أ- البريكا وللدا وهيته ٥٠ مولارة- بالش بهل صائمه مولاراً

اللهمة تدعت ملمحا بشبك مصبوش كأسر مؤسسة بخر الهلال ويرجى لأعارة فالشر أقاف محانب مبطر فماجيجي مدم إيبيال معازيد بهمية

الإسمار الأول / يونيز 1401 اليديد الانتدوني: helalmagoyahou.com



اسم الكتساب : زمن التسورة - الأزمسات

والفرضيات الأولى

المؤلف: سلامة كيلة

الناشر: كتاب الهلال - دار الهلال

رقم الإيداع: ١٠٠٣٥ / ٢٠١٥ الترقيم الدولى: 4-978-07-978-978

التصنيف: كتاب

# زمنالثورة

الأزمات والفرضيات الأولى سلامة كيلة

دارالهلال

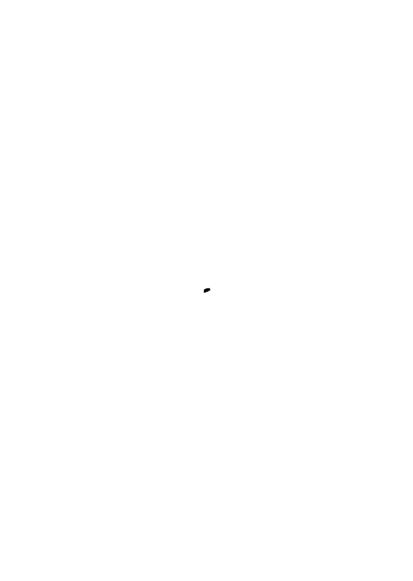

# مدخل

كانت نهاية سنة ٢٠١٠ مفتتع "عالم جديد" في كل أرجاء الوطن العسربي، حسيث اندلعت التسورة في تونس يوم ٢٠١٠/١٢/١٧، لكنها امتدت إلى معظم البلدان العربية، كثورات أو كحراك شعبي.

هذه الحالة غذت الكثير من الأحلام، لكنها أيضاً غذت الكثير من الأوهام. لكن كذلك من الأمال ما فاق ممكنات الواقع. حيث جرى الاعتقاد بأن تغييراً جذرياً سوف يتحقق، وأن الماضى انتهى لمصلحة مستقبل مبهر قريب. هكذا اعتقدت "النخب" والأحزاب التي اتخذت صفة المعارضة على الأقل، بينما كانت الشعوب تطمح لأن تغير في واقعها الذي بات لا يُحتمل نتيجة البطالة والفقر الشديد والتهميش.

أيضاً ظهر وكأن ما يجرى في البلدان العربية هو مقدمة لتورات عالمية، حيث كانت الأوضاع الاقتصادية في أوروبا وأسيا وأفريقيا، أي في عديد من بلدان العالم، تسبر نحو الأسوأ، خصوصاً بعد الأزمة المالية التي حدثت في سبتمبر سنة ٢٠٠٨، والتي بدت أكبر من أن تكون أزمة مالية، رغم

مظهرها المالى، حيث أوضحت عمق الأزمة التى تعيشها الرأسمالية ككل، لهذا ظهر التعاطف العالمى مع الثورات، وباتت المثال الذى يوجه نشاط الشعوب الأخرى، من إسبانيا إلى وول ستريت. ولقد انقلب النظر إلى العرب كعرب، من نظر سلبى قاتم إلى تظر بطولي. ومن الاهمال والاستخفاف إلى الاهتمام الفائق والدعم المفرط، ليظهر أننا وقد أصبحنا قدوة العالم، في أكبر فعل يحتاجه: الثورة.

إذن، لقد نهض الحلم من أسسره، وتملّك شعوبا تريد العيش والتحرر. ولقد فعلت ما كان يبدو مستحيلاً خلال أشهر سبقت، حيث استطاعت أن تهز نظماً بدت كالجبروت. ولهذا تطاير الأمل بتحوّل كبير قادم، وبتغيير عميق لا بد أن يتحقق. وسعت كل فئة أو طبقة لأن تصيغ هذا التحوّل بما يحقق مصالحها هي فقط، لهذا عمدت فئات وسطى، وأحزاب هرمة طالما "ناضلت من أجل الديمقراطية"، لأن تعتبر أن الهدف هو الحرية والديمقراطية، وإنْ تجرأت أكثر طالبت بالدولة المدنية". ولقد اعتقدت للحظة أن كل ذلك قد تحقق، وانها باتت قادرة على أن تؤسس احزابها الشرعية وأن وانها باتت قادرة على أن تؤسس احزابها الشرعية وأن تخوض الانتخابات، وإن "تنتصر". حلم كانت قد يئست من

إمكانية الوصول إليه بعد نضال طويل لم يحشد أكثر من مئات، وصراع مستحيل مع سلطات استبدادية. لكن كانت مطالب الشعب هي: العمل والأجر الذي يسمح بعيش كريم، وضمان التعليم والصحة، هذه هي المطالب التي تعانى منها قوى الشعب، وما يؤرق حياتها. لهذا هذا ما طالبت به منذ اللحظة الأولى في سيدى بوزيد وفي ميدان التحرير في وسط القاهرة، كما عم كل التورات. ولا شك في أن لهذا التفارق أثراً على مسار الثورات، وعلى الموقف منها، ومن ثم على مالها.

هذا كان الأمل، لكنه بدا بعد سنة أنه وهم، أو هكذا اعتقدت "النخب"، وقطاع من الفئات الوسطى لعب بوراً مهما في الثورة الأولى، وإذا كان قد جرى إطلاق تعبير "الربيع العربي" تقليداً لما كان يطلقه الإعلام الغربي على ثورات أوروبا الشرقية، حيث جرى العمل على وضعها في السياق ذاته، أي سياق مطالب الحرية والديمقراطية، فقد انتقل الأمر إلى توصيف ما يجرى بـ "الخريف الإسلامي" بعد أن أفضت الانتخابات إلى نجاح الإخوان المسلمين في أكثر من بلد عربي (مصر، تونس، المغرب)، وبعد أن تطور الصراع في ليبيا إلى

حرب دموية استجلبت تدخل حلف الناتو، ثم في سورية بعد أن تحولت الثورة السلمية إلى عنف وحشى مارسته السلطة ضد الشعب، حولها إلى صراع مسلح، ومن ثم بعد زرع الجهاديين (الذين كانوا في سجون السلطة) وتمكينهم من أجل إظهار الصراع كصراع ضد الإرهاب، أو كحرب طائفية ونزاع مسلح. مما أفضى إلى استعصاء الثورة، والى مجزرة نقدت بكل أسلحة النظام التي كان يقال إنها تتراكم من أجل تحرير فلسطين .

بالتالى أصبح "الربيع" خريفاً" بسرعة لا مثيل لها، هكذا بدا الأمر، وتعمم في الإعلام، وتردد على ألسنة "النخب" والأحزاب الكهلة. فعادت الأمور أكثر سوداوية، والأفق ظهر مسبوداً، ولفّت حالة الإحباط قطاعا كبيرا من الحالمين والمتأملين، وتصباعد القول بأن ما جرى لم يكن ثورة بل "مؤامرة"، وأن كل ثورة هذه "الدهماء" لم يكن بفعلها الذاتي، ونتيجة أزماتها، بل بفعل "الروموت كونترول" الإمبريالي. ونحن الأن قد تجاوزنا السنة الرابعة، نعيش الحظة الارتداد" هذه، اللحظة التي تبدو كذلك فقط، تظهر كذلك فحسب، لحظة الندب والعويل، والخوف من الأصولية والرعب من التغيير،

ومن ثم القبول بعودة "الاستقرار"، الاستقرار فقط. فقد مُسِخت الأحلام، وتطايرت الأوهام، وظهرت حدود الواقع التي لم يُرد هؤلاء وعيها.

هذا الكتباب بصاول أن يواجه هذه الموجة من البياس، وسوء الفهم، والتخبط، ليقول بأن ما جرى هو مفتتح مسار تُورى، قد يطول وقد يقصر، لكنه مستمر. ولقد كان مفتتحاً فقط لأن عفوية الشعب بالغة القوة التي ظهرت فيها لم تلاق من القوى من يستطيع تحديد مسارها، ووضعها في سياق يغرض 'إسقاط النظام' بمعناه الاقتصادي السياسي، لهذا لم تفعل العفوية سوى إضعاف النظم، وفرض تغيير فيها، النظم التي حاولت المناورة من أجل الاستتمرار فقدمت تنازلات شكلية، وما يجعل هذا المسار يطول أو يقصر، بالتالي، هو معالجة النقص الذي ظهر في الثورات منذ البدء، حيث كانت ثورات شعبية عفوية بكل معنى الكلمة، فشباب الفئات الوسطى، والشباب المفقر، هو من حاول أن يديرها، لكن دون أنْ يكون قد امثاك وعياً سياسياً وفكرياً، أو رؤية للبديل الضروري، أو مقدرة على تنظيم الحشود لكي تفرض انتصارها هي. لا شك، فقد كان ذلك نتيجة استبداد طويل، وتدمير قصدي للتطيم والثقافة، وأزمة اقتصادية أتت بالبطالة والفقر والتهميش، دفعت الشباب إلى الانكفاء الذاتي، والهرب من مواجهة واقعهم هذا إلى سياقات تنفى السياسية.

واقد كانت الأحسراب التي تنشيط في المعارضية "ميتة"، أو تشارف على الموت، بعد أن حصرت نشاطها في حبود الحريات وحقوق الإنسان، ورغم أهمية هذه القضايا، لكنها تبتعد كثيراً عن "الوضع المباشر" لأغلبية الشعب، الذي كان يشير إلى "الأزمة المعيشية" كحاجة ماسة، وواقع يفرض تصاعد الاحتقان، لقد غدت أغلبية غير قادرة على العيش أصلاً، وهذا ما كان يزيد في الاحتقان لديها، ويدفعها لأن تكسر حالة الخوف التي فرضتها النظم بطابعها البوليسي. لهذا لم تكن فاعلة في الثورات، حيث فوجئت، وارتبكت لأنها كانت تضم استراتيجية "الانتقال إلى الديمقراطية" وليس إلى الثورة. وفي هذا المسار فقدت القاعدة الاجتماعية" وانصصرت في فئات كانت تعيل إلى الكهولة بون شباب يرفدها، حيث كانت أزُمة الشباب هي تلك الأزمة المجتمعية التي تتعلق بالعيش،

بهذا يظل السؤال هو: هل تنتج الثورات ذاتها البديل الذي يعبر عن المطالب التي تحملها؟ أي هل تستطيع الشعوب التي تأرت، وخلال حراكها الثوري، أن تبلور البديل الذي يحقق مطالبها، والرؤية التي تسمح بانتصار الثورات حقيقة؟

هذا هو التحدي، الذي يرتبط به الزمن الثوري، زمن الثورة، وهذا يعنى أننا ننطلق من أن الأمر لا يتعلق لا بربيع ولا بخريف، بل بثورة بدأت وإن تتوقف قبل أن تحقق مطالب الشعب، فقد كسر حالة الخوف ولم يعد يمتلك ترف التراجع أو السكون، بل بات يمتلك جرأة الاستمرار إلى أن ينتصر.

# القصل الأول:

الثورات وآفاقها: نظرة أولى الانتفاضات في الوطن العربي، لماذا حدثت الآن؟ وإلى أي شيء يمكن أن تفضى؟ وما هو مآلها الأبعد ومهمات اليسار؟ بدأت الانتفاضات العربية فجاة، وبون سابق إندار. هدا ما ظهر لكثير ممن يشتغل بالسياسة، سواء تعلق الأمر بالنظم أو الإمبريالية أو الأحزاب. لكنها كانت تتقد منذ زمن بفعل التغيير العميق في الوضع الاقتصادي الذي بدأ بعيد انهيار المشروع القومي ونهاية دور الدولة الاقتصادي، وأفضى إلى انتصار الليبرالية في أوقات مختلفة منذئذ، ولأن اليسار هرب من التحليل الماركسي فقد وقع في العجز عن تلمس وضع الطبقات الشعبية التي يظن بأنه يمثلها، ولهذا فوجئ كما فوجئ الآخرون.

ثم انتصرت الانتفاضات في تونس ومصر وليبيا، وأجهضت في اليمن ولهُعت إلى الاستعصاء في سورية، وكانت قد سُحقت في البحرين. كما أن بلداناً أخرى تسير في مسار تفاقم الصراعات التي ستفضى إلى الانتفاضة، مثل المغرب والأردن والسودان والجزائر، وحتى السعودية. لكن، قاد انتصارها في تلك البلدان إلى أن يصل إلى السلطة قوى إسلامية شاركت بشكل هامشي أو حتى لم تشارك في الانتفاضات، وهو الأمر الذي فرض الخوف من هذه النتائج.

أصلاً حول "المؤامرة الإمبريالية"، ليبدو أننا في سياق "إعادة بناء" المنطقة وفق المصالح الإمبريالية كما باتت تكرر قوى ونخب "قومية"، و"يسارية"، وظهر لهؤلاء والآخرين بأن هذه هي النهاية الممكنة لكل انتفاضة راهنة، وأنها بالتالي أسوأ مما هو قائم.

وهنا يظل النطق الذي حكم النخب والقدوى هو ذاته، الذي لم يلمس ممكنات الانتفاضات نتيجة السطحية (أو الشكلية) التي تحكمه، وهو الآن لا يلمس الواقع بل تلمس النتائج التي تحققت لكي يبنى عليها موقفه، دون "إحساس" بأن ما يجرى هو أعمق من أن يتوقف عند هذه النتائج،

إذن، ما الذي جرى؟ والى أين يمكن أن يوصل؟

#### حول المصطلحات

أثارت الانتفاضات نقاشاً حول ماهيتها، هل هي انتفاضات أم ثورات أم حراك لا يرقى إلى كل ذلك؟ ولقد أظهر النقاش أن الخلاف حول المصطلحات يؤشر إلى اختلافات أعمق، لكنه يوضح أن أوليات الفكر تبدو ملتبسة. فيهناك من يخلط بين المصطلح الذي هو "رميز" ما، يجرى التوافق عليه من أجل تحقيق التفاهم في الحوار، ولهذا فهو

"محايد" بصيغة ما، وهو جزء من تاريخ الفكر. أو هو الفكر ذاته، أى الفهم المحدد لفرد أو لتيار. وهو الأمر الذى يحمل المسطلح عبئا أيديواوجياً من جهة، ويخضعه الذاتية التى تجعله مصطلحا خاصا اشخص أو لتيار وايس مصطلحاً "توافقياً" مثل أى اسم لأى شخص من جهة أخرى، لهذا يصبح الحوار مستحيلا، لأن أوليات التوافق تنتفي، وهي المصطلحات. فيكرر شخص مصطلحا ليفهمه الآخر في صيغة هرائبياً، ويتحقق الاختلاف الذي سيبدو لمن هو خارج النقاش غرائبياً، ويتحقق الاختلاف الذي سيبدو لمن هو خارج النقاش بأن لا معنى له، لأنه لا يجد اختلافاً فيما يقال.

# ماذا يجري إذن؟

هو حدراك وانتفاضات وثورات صعاً، فرغم أن هذه مصطلحات ثلاث، إلا أن الظاهرة تستوعبها، فهي حراك لأن ما يجرى هو نشاط جماهيري، وهي ثورة لأنها نشاط يهدف إلى إسقاط النظام، وهي انتفاضة نتيجة الشكل الذي اتخذه هذا النشاط، والمتمثل في التظاهر الشامل، بالتالي فإن تحديده الأولى هو أنه حراك، لكن جوهره يتمثل في التمرد

على السلطة مما يجعله ثورة. وفي شكل تظاهرات شعبية، في ما جرى اصطلاح تعبير انتفاضة عليه.

بالتالى ليس كل ثورة يجب أن تنتصر، أو حُتل أن تكون شاملة كل المجتمع أو البلد. وليست الثورة هي التي تلادف إلى تغيير النمط الرأسمالي لمصلحة الاشتراكية فقط وفينا يحمل مصطلح ثورة عبئاً أيديولوجياً يشوه الأفكار التي تنبني عليه. وليس لزاماً أن يكون هناك حزب قيادي لكي تكون ثورة، فالثورات يمكن أن تكون عفوية أو منظمة.

والانتفاضة ليست مستوى النشاط الشعبى الأدنى من الثورة، بل هي شكل من أشكال الثورة، مثل الثورة المسلحة أو الإضراب العام أو العصيان المدني، وهي يمكن أن تكون عفوية أو منظمة كذلك.

لهذا يجب أن لا نضيع في نقاش بديهيات، والنقاش أساسا هو أيديولوجي يمكن أن تكون له مداخله الأخرى، التي يمكن أن توصل إلى نتائج أفسضل. خصوصاً أن الانطلاق من هذا التشوش في المصطلحات أفضى ويفضى إلى استنتاجات سياسية ومنهجية، والى التوصل إلى أحكام تتعلق بوضع الانتفاضات ومصيرها، وبالسياسات الضرورية

لتفعيل دور العامل الإرادي السياسي (الأحزاب). وهي أحكام سلبية في الغالب. لهذا بدل أن يقدّم الفكر ما يساعد الشعب المنتفض على تطوير انتفاضته، غرق في أحكام سوداوية، ونقاش لا معنى له. فظلت النخب، والأحزاب بعيدة عن الحراك الشوري رغم الحاجة الضرورية التي نشات في كل الانتفاضات له.

فالانتفاضات عفوية، وهذا واضح من طريقة انطلاقها، ولهذا كانت بحاجة إلى الوعى الذى يعطيها "العقل"، ويؤسس لها التنظيم، ولهذا كان دور الفكر هو البحث في مشكلاتها، وفي أليات تطويرها، وفي تنظيم نشاطها، وبلورة الأهداف والشعارات التي لم تكن الطبقات الشعبية قادرة على بلورتها في مشروع تغيير يؤسس لنظام بديل.

# الأساس الاقتصادي ومسألة الحرية

لماذا لم يستطع الماركسيون توقّع انفجار الانتفاضات؟ لأنهم انحكموا لمنطق "سياسي" لا يلمس سوى "السياسة"، أي الدولة أو السلطة والنشاط السياسي والعالاقات السياسية، الذي يعنى لمس التكتيكي فقط، بمعنى لمسهم الحراك السياسي، والواقع كما يظهر في شكله السياسي

فقط. وفى السياسة لم يكن الوضع يوحى بإمكانية "ثورة على السلطة، نتيجة ضعف الأحزاب مقابل قوة السلطة. لهذا أكثر ما كان يُطرح هو إصلاح النظام، والتركييز على حقوق الإنسان، أو على المسألة الوطنية. وبهذا غاب المجتمع، بما هو بشر يتشكلون فى طبقات، ولهم ظروفهم ومشاكلهم، وأيضاً مطائبهم. لقد انحصر الفهم فى الحقل السياسى دون الحقل المجتمعى إذن.

الاحتقان كان يتراكم في الحقل المجتمعي، بينما كان الحقل السياسي يشهد أزمة عميقة نتيجة الأزمة التي كانت تعيشها أحزاب المعارضة، والتي نتجت عن الاستبداد من جهة، وعن ضعفها التكويني من جهة أخرى، الأمر الذي فرض انعزالها عن الطبقات التي لا بد من أن تعبّر عنها لهذا فوجئت بالانتفاضات، وتفاعلت معها عن منطلق اللحاق في الغالب.

وإذا كانت مسالة الحرية والديمقراطية هي الموجة التي غطت العقدين الأخيرين، والتي أصبحت "النغمة الموحدة" لطيف واسع من القوى، الليبرالية واليسارية والإسلامية، وباتت الديمقراطية هي المدخل لكل تغيير، وبالتالي استنفدت

جل نشاط كل هذه الأحزاب، وما كان يحفر في الواقع هو أثر التحوّل الاقتصادي الذي بدأ منذ "عصر الانفتاح" أواسط سبعينات القرن العشرين، حيث تحقق التهميش وتمركزت الثروة، وباتت كلة كبيرة من الشعب في وضع مزر.

بمعنى أن فهم ما حدث، وما يمكن أن يحدث، والمآل الذى سيصل إليه الصراع الذى بدأ فى ٢٠١٠/١٢/١٧ فى سيدى بوزيد، لا بد من أن ينطلق من فهم الأساس الاقتصادى الذى تشكّل بعيد انهيار المشروع القومى العربي، وتُحقُّق الانفتاح الليبرالي، أكثر من التركيز على الاستبداد والدكتاتورية وموجهة الدمقرطة التى انتشسرت بعد انهيار المنظومة الاشتراكية. لأن موجة الدمقرطة تلك ارتبطت بتحقيق اللبرلة الاقتصادية، التى أنت بكل التهميش والإفقار والبطالة التى أصبحت سمة عامة فى الوطن العربي. هذا الوطن الذى بات الكثر تهميشاً ونسبة بطالة وفقر فى العالم.

وبات 'النمط الاقتصادي' (ولا أقصد هنا نمط الإنتاج بالمعنى الماركسي بل التكوين الاقتصادي الذي شكّلته اللبرلة) يتسم بالربعية بعد أن أقضى الانقتاح إلى تدمير كل البني المنتجة، ليس الصناعية فقط بل الزراعية كذلك. وهو الأمر

الذى أفضى إلى تصاعد نسبة البطالة بشكل غير مسبوق، وكذلك العجر عن زيادة الأجور رغم الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والخدمات والمواد الأولية بعد أن أصبحنا جزءاً من عالم العولة.

هنا أصبحت الكتلة الأساسية من الشعب مهمشة ومفقرة. وباتت أقلية محدودة تعيش حياة البذخ. كما أصبحت الشركات الاحتكارية الإمبريالية تنهب قدر ما تستطيع. وتشكلت "طبقة" رأسمالية، لكنها مافياوية الطابع، تعتمد على النهب من خلال الاقتصاد الربعي، وفي العلاقة مع الطغم المالية الإمبريالية. بالتالي، شعب مفقر ورأسمالية مافياوية مركزت الثروة وتعيش حياة البذخ، هذا هو الوضع الذي تشكل خلال العقدين الماضيين، وكان الأساس في انفجار الطبقات الشعبية، التي لم تعد تستطيع العيش.

ويتحقق التغيير حين تصبح الطبقات الشعبية عاجزة عن تحمل الوضع الذي هي فيه، وتكون الطبقة المسيطرة (والنظام الذي تحكمه) عاجزة عن ضمان الاستقرار، هذا هو الوضع الذي نحن فيه بالضبط.

إذن، لا بد من تلمس الوضيع الاقتنصيادي، والأزمةِ التي

يلقى بها على الطبقات الشعبية، هذه أولية في كل تحليل ماركسي، لكنها أولية حاسمة في فهم ما يجرى، وتحديد المآل الذي يمكن أن يوصل إليه.

# وضع الطبقات وموضوع الأحزاب السياسية:

لكن هذا الوضع أفرز طبقات مفقرة، مطالبها "بسيطة"، هى العمل والأجر الأفضل، والتعليم المجاني، والعلاج المجاني. فقد أصبحت مهمشة فى التكوين الاقتصادي، وباتت طبقات مفقرة نتيجة ذلك. وهذا الأمر يجعل كل حل لمشكلاتها لا بد من أن يطال "النمط الاقتصادي". حيث لا بد من توفير فرص العمل، وتوفير فائض القيمة الذى يسمح بزيادة فى الأجر متوازية مع ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات. وأن تصبح الدولة قادرة على تحقيق مجانية التعليم (بعد أن جرى سلبها بطرق شتى)، وعلميته. وتوفير العلاج المجانى وضمان مستواه الإنساني، وتوفير البنى التحتية المتطورة، ثم توفير الاستثمارات فى قوى الإنتاج الزراعية والصناعية خصوصاً.

فهذا هو الحل لمشكلات هذه الطبيقات، والذي يحقق مطالبها، ويجعلها قادرة على عيش كريم، ولقد انتفضت بُالضبط من أجل ذلك، رغم أنها لم تستطع صياغة رؤيتها، ولا حتى توضيح مطالبها في بعض البلدان (مثل سورية)، وانتفضت بشكل عفوى لأنها لا تمثلك الأحراب التي تعبّر عنها، وتندمج بها لكي تؤسس المطابق السياسي الأيديولوجي الذي يحدد هذه المطالب ويبلور البديل والطريق التي تحققه، هذا نقول إن الطبقات الشعبية تمرّدت على الوضع الذي هي فيه دون أن تكون قادرة على بلورة البديل الذي يحل مشكلاتها، رغم تلمسها لهذه المشكلات بشكل واضح، فهي تعرف أنها مفقرة ولا تستطيع العيش، لكنها لا تعرف الطريق الذي يجعلها تتجاوز فقرها، وهي عاطلة عن العمل لكنها لا العرف كيف تجد العمل.

كل ذلك هو ما تقوم به الأحراب التي تعبر عن هذه الطبقات عادة، ولقد أشرنا إلى أنها كانت غائبة، حتى عن تلمس مشكلات هذه الطبقات، وليس أيضاً رسم استراتيجية حل مشكلاتها، وهو ما فرض ويفرض ألا تقود الانتفاضات إلى انتصار هذه الطبقات، التي تعرف كيف "تهدم" أو تسقط، لكنها لا تعرف كيف تؤسس البديل.

في هذا المسرب يظهر دور الأحراب، التي لم تشارك في الانتفاضات، أو شاركت بضجل وتردد، أو ملحقة بالهيجان

الشعبية إلا عبر السياسي، وهذا من خلال التغيير في طبيعة الشعبية إلا عبر السياسي، وهذا من خلال التغيير في طبيعة الدولة. ولهذا ينتقل الأمر من شعب منتفض وثوري، ويريد التغيير الجذري، إلى أحزاب لها رؤاها وبرامجها، وتعبّر عن مصالح طبقية معينة. حيث يطفو على السطح من يمتلك القوة والرمزية، والمال. ويلحق بها الأحزاب التي تمحور رؤيتها حول هدف وحيد هو "الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطية" (استبعارة من برامج كل الأحزاب السورية المعارضة). وتتجاهل طابع الاقتصاد القائم، على العكس من ذلك تنطلق من تكريس اللبرلة كونها النمط الوحيد المكن، والضروري، والأساس الحتمى الذي يحقق الديمقراطية.

إن موجة الدمقرطة قد جرفت جل الأحزاب، خصوصاً أحزاب اليسار (الشيوعية، الماركسية)، سواء التى تلبرات فتخلت عن شيوعيتها أو ماركسيتها، أو التي تمسكت في الحلقة المركزية، التي هي الديمقراطية. وبات "الجو السياسي" جوا ليبراليا ديمقراطيا. وهو الأمر الذي جعل "البديل السياسي" عن النظم القائمة هو بديل ليبرالي، لا يريد تغيير النمط الاقتصادي، وإنْ كان هناك من بنتقد النساه علو

يتأنف من ضخامة الفقر، أو من احتكار اللبرلة. ومن ثم لم يوجد الحرب الذي يحمل مطالب الطبيقات الشعبية الاقتصادية، ولا حبثى ذاك الذي يدم جها بالمطلب الديمقراطي (سوى هوامش ربما).

هذا المسرب فرض أن يكون بديل النظم القائمة أحزابا على شاكلتها، وليست أحزابا تعبّر عن عمق الأزمة التي تعيشها الطبقات الشعبية. وأصبح الوضع هو تغيير أشخاص وأحزاب بأشخاص وأحزاب أخرى مماثلة أو مشابهة، أو تختلف قليلاً.

بالتالى لا حلول لمشكلات الطبقات الشعبية. لكن هل تخمد الانتفاضات بعد كل هذه البطولة والنضالية، وبعد كسر حاجز الخوف، وانغماس الشباب المفقر في الصراع الطبقي؟ هذا الأمر الذي يجب أن بلحظ، ويُحفظ.

#### وضع المرحلة الانتقالية:

هذا التفارق بين ثورية الطبقات الشعبية وليبرالية الأحزاب، وبالأساس غيابها عن الصبراع، هو الذي فتح، ويفتح، على شكل وعمق التغيير الذي يتحقق. حيث إن الطبقات المنتفضة لا تستطيع الاستيلاء على السلطة، بل

تفضى قوة حراكها إلى "تفكك" في السلطة ذاتها، يدفع إلى تقديم "تنازل" على أمل وقف زحف هذه الطبقات، ويهيئ للالتفاف على مطالب الانتفاضة.

لهذا كان الجيش هو القوة التي حسمت الصراع في كل من تونس ومصر، وقاد مرحلة انتقالية بشكل غير مباشر كما في مصر في تونس (أي عبر حكومة مدنية)، أو مباشر كما في مصر (عبر المجلس العسكري الذي تولى صلاحيات الرئيس)، وهنا لابد من التساؤل حول ما تعبّر القيادات العسكرية للجيش طبقياً، وبالتالي في أي سياق وضعت التغيير خلال المرحلة الانتقالية؟

في هذا الوضع وجدنا أن التغيير في "النظام" شكلي، طال أفرادا (مهما كانت أهميتهم في السلطة)، ولم تتغيّر بنية أسستها السلطة السابقة، وظل النمط الاقتصادي كما هو، حتى السياسات الاقتصادية ظلت تعتمد الطريق ذاتها، التي تعتمد على القروض الخارجية والاستثمارات الأجنبية، والتوظيف في القطاعات ذاتها، وفي السياسة الخارجية ظل الوضع كما هو، وإذا كانت جرت "محاسبة" لبعض ضباط الشرطة، فقد ظلت "العقيدة الأمنية" كما كانت، مع حدوث تغييرات شكلية في المناصب.

مضبوط لا يقود إلى إنهاء سيطرة الرأسمالية المافياوية التابعة. وبهذا طرحت مسالة تقديم تنازلات محدودة ومضبوطة، ولا تمس النمط الاقتصدادي ولا المعاهدات والسياسات، بل تتعلق بـ "الدمقرطة"، هذا الشعار الذي تغنت به طويلاً خلال العقدين السابقين رغم أنها كانت تدعم النظم المستبدة، والبطركية والثيوقراطية.

لقد عملت على دعم إعادة تشكيل النظم من أحل توسيم القاعدة السياسية للشاركة عبر ضم أحزاب معارضة، والتي سنظهر الضمامها وكأنه انتصار للانتفاضة والشعب، لأنها "تَمثّل الشعب" كما كرر إعلامها طويلاً، وبالتالي عادت لفكرة "قديمة" إريما منذ التسلعينات) مفادها أنه بجب إشراك الإسلاميين في السلطة، وهي الفكرة التي فرضت ضيرورة البدء بـ الصرب على الإرهاب" ووضعها جانباً، لأن هذه الصرب مي في جوهرها حبرب على "الإسلام" كمنا تربد الولايات المتحدة، إظهاره كعدو بديل عن الشيوعية وخطر مثلها من جهة، ولكي يعطي "الشعبية" التي تجعله "بخلُّف" المجتمعات، من خلال تعميم فكر سلفي أصولي، وتدويل الصبراع من صبراع طبقي إلى صبراع "ثقافي"، أو أخلاقي

وجدناه يحافظ على البنية ذاتها، وعلى الآليات ذاتها، وبالتالي على المسالح الطبقية ذاتها، وأصبحت المسألة هي كيفية تفكيك الإنتفاضة من خلال آليات "بيمقراطية"، أي من خلال الانتقال إلى الانتخابات لكونها الشكل "الأمثل" للديمقراطية، قبل وبون أن تكون الطبقات الشعبية قد بلورت الأحزاب التي تحمل مطالبها وتمثّل مصالحها، وفي هذا الوضع تنشق الطبقات الشعبية بين مراهن على "تغيير ديمقراطي" يوصل أحزايا تعتقد أنها سوف تحقق مصالحها، وأخرين تلمسوا الوضع وعرفوا أن طريق الانتخابات بهذه السرعة وبون إعادة بناء السياسة في المجتمع لكي تبلور الطبقات الشعبية بدائلها، سوف يوصل الأحزاب القائمة، سواء للعارضة أو التي لم تكن كذلك، إلى السلطة، وهي كلها أحزاب لا تحمل البديل الذي يحقق مطالب الطبقات الشعبية،

هذا ما لمسناه في الواقع، في تونس ومصر والمغرب. حيث وصلت أحزاب ليبرالية تتمسك بالنمط الاقتصادى ذاته، وبالعلاقات الدولية ذاتها، وليست ديمقراطية بما يسمح لها بتأسيس دولة مدنية ديمقراطية، بل بات بعضها يدعو إلى "الخلافة الإسلامية"، مثل حركة النهضة في تونس، وحزب

العدالة والحرية (واجهة الإخوان المسلمين) في مصر. ولقد كررت هذه الأحزاب المنتصرة التأكيد على الحفاظ على النمط الاقتصادي والمعاهدات النولية (بما يتناقض مع تصريحاتها السابقة، خصوصاً مثلاً الموقف من معاهدة كامب ديفيد، والعلاقة مع أميركا).

بالتألي، فإن الألبات الديمقراطية التي كانت تنجع الحزب الدستورى في ترئس، والحزب الوطنى في مصر، هي ذاتها الآليات التي حكمت الانتخابات التي أنجحت الإسلاميين. فالانتخابات في وضع لم تتغير بنية السلطة خلاله (وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية والإشراف البيروقراطي على الانتخابات، والسيطرة الإعلامية) وسوف ينجع من يتحصل على دعم السلطة ذاتها.

هنا ليس من المكن أن يتحقق تغيير حقيقى من خلال الانتخابات قبل "نفض" بنية الدولة، وإعادة بنائها من قبل الطبقات الشعبية. وأيضاً قبل أن تتبلور الأحزاب التي تعبر عن "روح الانتفاضة"، أي التي تحمل مطالب الطبقات الشعبية التي انتفضت. ولا شك في أن ضرورة المرحلة الانتقالية هي من أجل ذلك بالتحديد، وليس من أجل توسيع قاعدة السلطة السياسية من خلال إشراك أحزاب "معارضة"

# أسباب انتصار الإسلاميين

في هذا الوضع كان "طبيعياً" انتصار الإسلامين. فقد أهدى الإسلاميون "الانتصار" من قبل العسكر، حيث جرى الاعتراف بهم أنهم يمثلون الشعب المنتفض، بُعُيد ترحيل الرؤساء مباشرة. وأصبحت تمارس (في مصر مثلاً) وكأنها السلطة منذئذ، ولقد ظهرت في تحالف مع المجلس العسك م في مصر، وكداعم لحكومة السبسني في تونس، كما ظهر أن الولامات المتحدة باتت تسهّل دخول الإسلاميين إلى السلطة، وقررت "التعاون" معهم، وبهذا أصبح واضحاً أنهم قادمون إلى السلطة بكل التسهليل والدعم الممكن من قسل الولامات المتحدة وكل النول الإمبريالية. كما أصبح واضحاً أن السلطة تجدد ذاتها من خلال إدماج الإسلاميين فيها لتوسيع قاعدتها السياسية، والتوضيح أن السلطة باتت سلطة للأحزاب التي كانت تعارض النظم التي "سقطت"،

ما كان يجعل الإمبريالية، والطبقة الرأسمالية المافياوية المسيطرة، يعيدان إنتاج السلطة عبر إشراك الإسلاميين، هو أن هؤلاء ليسوا في تناقض مع النمط الاقتصادي (الذي أنتج كل التهميش والإفقار اللذين قادا إلى الانتفاضة)، بل إنهم

ينطلقون من الحرية المطلقة للملكية وللتجارة، ويبررون كل الممارسات الاقتصادية "السوداء". وإنهم لا يتعارضون مع السياسة الخارجية رغم كل الديماغوجيا التي جرى استخدامها في إطار الصراع ضد النظم، واستغلالهم العداء للإمبريالية وللاولة الصهيونية في هذا الصراع. ومن ثم فهناك علاقة تاريخية طويلة مع "الغرب"، قامت على التحالف ضد الشيوعية والحداثة والقومية والتقدم.

بالتالى كان واضحاً أن وصول الإسلاميين إلى السلطة النعير لا في النمط الاقتصادى ولا في السياسة الخارجية والمعاهدات والتحالفات. وهو الأمر الذي فرض أن "يرثوا" الانتفاضة، ويعتبروا أنفسهم قادتها رغم مشاركتهم الضعيفة فيها. ولهذا أصبح الإسلاميون موضع دعم إعلامي ومؤسسي وسياسي من قبل السلطة التي تقود المرحلة الانتقالية، كما عملوا على استقطاب قطاعات من أعضاء الأحزاب التي كانت حاكمة (الحزب الدستورى والحزب الوطني) أو التحالف لانتخابي مع بعضهم. وككل انتخابات تجرى في إطار نظم غير محايدة يكون الأكثر حظاً هم أولاء "المدعومين".

لكن هذا هو الجزء الأخير من الصورة، فما فرض ذلك

هو أن الإسلاميين تحولوا إلى قوة حقيقية في الشارع، ربما لعبت الإمبريالية بوراً في ذلك، من خلال اعتبار أنهم القوة التي تواجهها، والخطر الذي يتهددها، لكن كان انهيار التجارب القومية، والاشتراكية، وتلاشى اليسار بعد أن تلبرل قسم كبير منه، وتبنى الإسلاميين اسياسات "شعبية" مثل المقاومة (حركة حماس وحزب الله) ومحاربة "الغرب" والنظم، هي كلها التي حواتهم إلى قوة أساسية في المعارضة.

وكان يساعدهم على ذاك بنيتهم التنظيمية الدقيقة، والوفرة المالية التي تشكلت عبر العلاقة مع الأموال النفطية، وبالتالي الدعم السعودي الخليجي المستمر منذ عقود،

لقد ظهر أن الإسلاميين هم المعارضة في وضع كانت قوى المعارضة أهزل من أن تثبت ذاتها، وعملوا مع قوى أخرى في إطار تحالفات ديمقراطية، ومن أجل الديمقراطية. وكان يظهر أنهم "الأصلب" في الصراع ضد النظم، والأكثر "شعبية" في الانتخابات من كل أطراف المعارضة الأخرى. رغم أن منطقهم ظل يقوم على الإصلاح وليس على التغيير، وعلى بقاء النظم وليس تغييرها، وستُوقوا كقوة ديمقراطية من قبل الأحزاب الأخرى، خصوصاً من اليسار الذي اعتقد أن هؤلاء قد تطوروا وتحدثوا فأصبحوا "ديمقراطيين".

كل هذه العناصر لعبت دوراً في أن يصبح هؤلاء هم الأغلبية الحاكمة. فهم في توافق مع الوضع العام للنظم وللتكوين العالمي، ويحملون شحنة "ثورية" باسم الانتفاضة. ويحملون الأمل في تحقيق مطالب الفئات الاجتماعية المفقرة، خصوصاً من فئات راهنت على أن تصبح الانتخابات هي المدخل لتحقيق مطالبها، وبالتالي أن يحصلوا على نسبة أقل من الخمس في تونس، وربما مثلها في المغرب، وأكثر قليلاً في مصر نتيجة الصيغة التي تحققت فيها الانتخابات (وضع غيرامة على من لا ينتخب). وكل هذه الأرقام هزيلة بالمعنى العام، لأنه في المقابل هناك أضعافها في وضع آخر، مشتتين ومشوشين، لكنهم ليسوا مع الخيار الأصولي.

لكن هل يستطيع الإسلاميون الحكم؟ أظن لا، نتيجة أن برنامجهم الاقتصادي، ورؤيتهم الديمقراطية سوف يفرضان استمرار صراع الطبقات الشعبية ضد كل حكومة جديدة، وضد كل حزب لا يحمل حلاً لمشكلات هذه الطبقات. بالتالى فقد دخلنا في مرحلة عدم استقرار على صعيد النظم، مع استمرار حركات الاحتجاج بمستويات مختلفة. وهو ما ظهر واضحاً في مصر، حيث انتهى حكم الإخوان بثورة شعبية،

وفى تونس حيث تراجعت حركة النهضة بعدما شهدت ما جرى فى مصر، لكن كل ذلك لمصلحة إعادة إنتاج النظام القديم.

# التدخل الدولي ومسألة المؤامرة

عملت الولايات المتحدة منذ نشوب انتفاضة تونس على ترحيل الرؤساء، فطالبت برحيل بن علي، ثم بعد أسبوع من الانتفاضة المصرية طالبت برحيل حسني مبارك، ورغم ترددها في وضع ليبيا واليمن وسورية فقد ظهرت كطرف يدعم الربيع العربي"، ويهلل للتغيير، هل هي فعلاً كذلك؟

أولاً لابد من التأكيد على أن ما حدث فاجاً الولايات المتحدة وأوروبا أيضاً، ولهذا لا يمكن القول إنهم من رتب "الربيع العربي". وظهر ذلك في الارتباك الذي حدث في الأيام الأولى، خصوصاً في تونس ومصر، قبل أن تضع إستراتيجية التعامل مع الحدث،

وثانياً لابد من التأكيد على أن الوضع الاقتصادى الذى أفضى إلى حدوث الانفجارات الشعبية هو من صنع الطغم الإمبريالية التى كانت مصالحها تفرض حدوث انهيار الصناعات التى نشأت في زعن "التحرر"، ومثلت صيغة إحلال

السلع محل الواردات، وأصبحت تفرض حدوث انهبار شامل في الزراعة بعد أن طورت من إنتاجها الزراعي بعد بدء التوظيف في الزراعات المعدلة جينياً، وبالتالي باتت معنية بتشكيل اقتصاد مافياوي يسهم في النهب، فقد عادت أولويتها إلى "تحقيق التراكم عن طريق النهب" بعد أن هيمن المال على الرأسمال، أي هيمنت الأموال الموظفة في المضاربة والديون والمشتقات المالية على الأموال الموظفة في "الاقتصاد الحقيقي" (الصناعة والزراعة والخدمات).

وبهذا فقد عمقت النهب إلى حدّ تجريف المجتمعات، وفرضت تشكل اقتصاد ريعى ينحصر في العقارات والخدمات والسياحة والتجارة الداخلية والاستيراد والبنوك. لهذا كان من الواضح أن كتلة بشرية كبيرة تتهمش من خلال خروجها من العملية الاقتصادية. وهو الوضع الذي دفع التنفكير في الطريقة التي تفضي إلى التخلص من كل هذه "الزوائد البشرية". ولهذا عممت الحروب والفوضي، وأشعلت الصراعات الطائفية والإثنية والقبلية والمناطقية، وكل ما تستطيع من أجل هذا الهدف.

بالتالي فإن التكوين الاقتصادي الاجتماعي الذي تشكل

فى الأطراف (وهنا البلدان العربية) هو من نتاج الربط التبعى لهذه البلدان بالطغم الإمبريالية، وبنشاط الشركات الاحتكارية الإمبريالية، من خلال تشكيل رأسمالية ذات طابع مافياوى تكون هى المتحكمة بالنظم، ولقد دعمت هذه النظم بكل قوة، وغطت على استبداديتها ودكتاتوريتها، وكل ممارساتها البشعة، ووضعتها في سياق سياستها العالمية، ولخدمة هذه السياسات.

الآن، حين بدأت الانتفاضيات ليس من الممكن أن تقف الإمبريالية مكتوفة إزاء ما يجري، كان عليها أن تمارس السياسة التي تحمى فيها مصالحها، أو تصافظ على ما تستطيع منها، وهذا رد فعل طبيعي على دولة ترى أن مصالحها باتت مهددة، وأن الأمور تجرى نحو تغيير يتجاوزها، وتدمير بنى اقتصادية وتمكين طبقات مافياوية عملت عقوداً من أجل فرضها.

وكان أول ما أرادت هو وقف الزحف البشري، والالتفاف على الانتفاضات. لهذا كان ضرورياً التضحية ببن على وحسنى مبارك والقذافي وحتى على عبدالله صالح، وأيضاً بأخرين، وتقديم البديل كمنفذ لمطالب الشعب، أو تحقيق تغيير

مضبوط لا يقود إلى إنهاء سيطرة الرأسمالية المافياوية التابعة. وبهذا طرحت مسالة تقديم تنازلات محدودة ومضبوطة، ولا تمس النمط الاقتصادي ولا المعاهدات والسياسات، بل تتعلق بـ "الدمقرطة"، هذا الشعار الذي تغنت به طويلاً خلال العقدين السابقين رغم أنها كانت تدعم النظم المستدة، والعطركية والثبوقراطية.

لقد عملت على دعم إعادة تشكيل النظم من أجل توسيع القاعدة السناسنة المشاركة عنر ضنم أحزاب معارضة، والتي سيظهر انضمامها وكأنه انتصار للائتفاضة والشعب، لأنها تمثُّل الشعب كما كرِّر إعلامها طويلاً، وبالتالي عادت لفكرة "قديمة" (ربما منذ التسمينات) مضادها أنه يجب إشراك الإسلاميين في السلطة. وهي الفكرة التي فرضت ضرورة البيدء بـ "المحرب على الإرهاب" ووضيعها جنائيناً، لأن هذه الصرب هي في جوهرها صرب على "الإسلام" كما تريد الولايات المتحدة، إظهاره كعدو بديل عن الشيوعية وخطر مثلها من جهة، ولكي يعطي "الشعبية" التي تجعله "نخلُّف" المجتمعات، من خلال تعميم فكر سلفي أصولي، وتحويل الصبراع من صبراع طبقي إلى صبراع "ثقافي"، أو أخلاقي

قيمى، وهو الوضع الذي كان يراد منه فتح كل الصراعات الطائفية والدينية من جهة أخرى،

وإذا كانت فى بعض البلدان شادرة على تحقيق ذلك مباشرة، مثلما حدث فى تونس ومصر، نتيجة الربط الذى أقامته مع القادة العسكريين (ولهذا كانوا المبادرين اطرد الرؤساء)، فإن غياب "القوة البديلة" كما هو الوضع فى ليبيا واليمن وسورية، فرض أن تدفع إلى استنقاع الأوضياع فى صراع طويل يضعف الكل، وربما يقود إلى لحظة تستطيع فيها التدخل بما يحقق أغراضها.

من كل ذلك نقدول، إنه كان من الطبيعي أن تكون الإمبريالية عنصراً في معادلة الصراع، لأن مصالحها تفترض ذلك، في بلاد لديها فيها مصالح مهمة للغاية. وإذا كانت قد دعمت التغيير فيجب أن يكون واضحاً أنها تفعل ذلك لقطع الطريق على تغيير أعمق، ولقد كان الوضع المحلى يساعدها نتيجة غياب الأحزاب التي تمتلك مشروعاً بديلاً، وتترسخ بين الطبقات الشعبية، وهذه المحاولة التي قامت وتقوم بها هي بالتفاعل مع دور الرأس مالية المحلية المسيطرة والقوى الليبرالية التي لا تتناقض معها (ومنهم الإسلاميون)، ولهذا

كانت عنصس دعم لهذه القوى الداخلية، وأساس تجقيق التفاهم بينها.

ما يجب أن يكون واضحاً هو أن العالم قرية صفيرة"، ولقد فرضت العولمة التشابك والتداخل والتدخل. الأمر الذي يفرض أن نرى كل ذلك دون أن نعتقد أن الوضع يمكن أن يكون غير ذلك، وبالتالي أن نحدد سياساتنا على ضوء فهم ما يجري، وتحديد أليات مواجهته، لكن من خلال فهم الصراع الداخلي، والانطلاق من أن الشعوب تثور، وأنها تهدف إلى تحقيق التغيير.

# وضع اليسار وأسباب عجزه:

أشرت إلى وضع اليسار قبلاً، وإنْ بشكل عابر. هنا أشير إلى أن قوة اليسار الشيوعى كانت في عقدى الأربعينات والخمسينات من القرن العشرين، وأن سيطرة الأحزاب القومية بعد إذ (نتيجة رفض ذاك اليسار التقدم لاستلام السلطة رغم مقدرته في عدد من البلدان)، والتحولات التي أجرتها في التكوين الاقتصادي الطبقي، قد أفضت إلى تراجع وضع هذا اليسار، وبدء تحلله، ولم يسعف نهوض "اليسار الجديد" منذ نهاية ستينات القرن العشرين في استعادة القوة تلك، حيث تلاشي بسرعة هائلة.

وجاء انهيار الاتحاد السوفييتى، وتلاشى البلدان الاشتراكية، لكى يسقط "الرمزية" التى كانت تلم ما تبقى، وتبقى الأحزاب الشيوعية رغم هزالها، ومن ثم تسقط "الأيديولوجية" التى استندت إليها. ولهذا انفرط متحولاً، إما إلى الليبرالية مباشرة (تحت مسميات السار الديمقراطي) أو عبر التركيز على الديمقراطية كمطلب عام ووحيد (أو ملحق بالنظم كما في سورية والمغرب والعراق المحتل)، وبهذا فقد فقد طابعه الأيديولوجى (رغم كل شكليته السابقة)، وتموضع في الفئات الوسطى التى تطمح إلى تحقيق الدمقرطة.

لم يعتقد أن الشعوب سوف تنتفض، ولم يعد يتلمس مشكلاتها الاقتصادية والمطلبية كما كان في يوم ما. وبات يتشكل في بنية تنظيمية منحصرة ومتضيقة، ومتمحورة حول ذاتها. لقد فقد التحليل الاقتصادي الطبقي، وفقد الميل للارتباط بالعمال، وتجاهل النقابات والعمل النقابي. وهو أصلاً لم يكن يفكّر في الاستيلاء على السلطة، حتى حينما كان قوياً. وباتت إستراتيجيته تتمثل في "النضال الديمقراطي"، والتحالف مع القوى التي تمحور نشاطها حول هذا الهدف، ويطالب بتحقيق الديمقراطية، ويعمل في مجال حقوق الإنسان.

إنه مناضل ديمقراطى بامتياز. وهو مناضل ديمقراطى من منظور ليبرالي، لأنه يمحور كل نشاطه حول هذه الهدف وليس لأى سبب أخر. بينما كان الفقر، وكانت البطالة، والعجز عن التعليم والعلاج، يؤسسون لاحتقان لدى الطبقات الشعبية. كان يتنامى بهدوء، لكن بشكل مستمر ومتصاعد، ولهذا ففى الوقت الذى كان يعمل على إصلاح النظم من خملال دمقرطتها، كانت الطبقات الشعبية تؤسس لإسقاط هذه النظم.

وبالتائى حين انفجرت الانتفاضات كان تائهاً. فإما وقف معها وسار ككل الشعب العفوي، أو وقف متردداً ومحذراً وخائفاً من التغيير، أو كان ضدها، ورغم مشاركة بعض الأحزاب، وطيف من اليسساريين، فإن ما كان ينقص الانتفاضات هو الرؤية، والسياسات، وتحديد المطالب والأهداف أحياناً. وبالتائى تنظيم كل هذه الحشود من أجل الاستيلاء على السلطة. هذا ما كانت تريده الطبقات الشعبية، أو ما كان يسمح وحده بتحقيق مطالبها. وهو وحده من كان يجب أن يحمل برنامج هذه الطبقات، وينظم انتفاضتها لكى تجب أن يحمل برنامج هذه الطبقات، وينظم انتفاضتها لكى تطرض الاستيلاء على السلطة، لا ترك الأمور لتدخل فئات تفرض الاستيلاء على السلطة، لا ترك الأمور لتدخل فئات تسلطوية أو قوي إمهريالية (كما في ليبيا) لكى تحلق التغيير"،

ما يمكن تلخيصه هذا هو أن اليسار الماركسى لم يكن ماركسياً، ولم يكن معبراً عن العمال والفلاحين الفقراء بل عبر عن نخب من الفئات الوسطى، وطرح أوهامها، وكان واضحاً أنه فقد التحليل الاقتصادى الطبقي، وفقد الارتباط بالعمال والفلاحين الفقراء، وتخلى عن مفهوم الثورة (ككل الليبراليين)، ولم يقترب من مسألة الاستيلاء على السلطة. ولأنه لم يفهم الواقع لم يكن في وارد وضع إستراتيجية صراع، ولا تحديد التكتيك الضرورى لتبلور العمال والفلاحين الفقراء، ولتنظمهم، باختصار ظل في واد آخر، يلوك أوهام الفئات الوسطى التي تلبرات أو تأسلمت، أو حتى باقت مع الإمبريالية، فقام بالنشاط الخطأ في الوقت الخطأ وللهدف الخطأ.

ربما يتحسس البعض، لكن لا شك أن هناك من شارك بقدراته، في تونس ومصر وسورية واليمن والمغرب والعراق ولبنان والأردن والبحرين. على أمل أن يكون هؤلاء بدلية أحزاب ماركسية مختلفة التكوين والسياسات والوعى كما راج طيلة العقود الخمسين السالفة.

### أفق الانتفاضات

الآن، لقد شهدنا انتصار الإسلاميين في تونس ومصر

والمغرب، ومن ثم سقوطهم في مصدر وتراجعهم في تونس، وربما سيكون الأصر ذاته في بلدان أخرى، فهل أن هذه في نهاية الانتفاضيات البطولية التي هزّت، ولازالت، المنطقة العربية؟

ما حاولت تبيانه في الفقرات السابقة هو محاولة تفكيك المنطق، أو محاولة تبسيط ما جرى، من أجل الوصول إلى نتيجة تتمثل في أن ما انتفضت من أجله الطبقات الشعبية لم يتحقق بعد. وأن الأحزاب التي تصل عبر الانتخابات لا تحمل حلاً لمشكلات هذه الطبقات، وأن الانتخابات، مادامت تجرى تحت "إشراف" النولة ذاتها نون "هدمها" وإعنادة بنائها انطلاقاً من رؤية ومصلحة الطبقات الشعيبة، سوف تكرس الأحزاب التي تعبّر عن المصالح الطبقية التي تقوم عليها السلطة عبر سيطرة الرأسمالية المافياوية ونمط الاقتصاد الربعي، وأن غيات اليسار المرتبط بالعمال والفلاحين الفقراء ويكل الطبقات الشعبية هو الذي جعل الانتفاضات في مأزق، وقاد إلى أن تصل إلى السلطة الأحزاب الليبرالية المتأسلمة، وأن النور الإمبربالي نجح نتيجة السبب ذاته، أي غياب البديل الذي يمثّل العمال والفلاحين الفقراء.

ومن ثم أن التحليل الاقتصادى يوضع أن المسألة تتعلق بتغيير النمط الاقتصادى الربعي، وأن الحل يتمثل فى وصول قوى تحمل مشروعاً ينطلق من إعادة بناء الصناعة وتطوير الزراعة، وبناء التعليم على أسس علمية، وتطوير بنية للجتمع كلية.

وأن ذلك هو المدخل لتحقيق دولة ديمقراطية مدنية، وليس من الممكن أن تقوم دولة ديمقراطية حقيقية (وليس ديمقراطية الانتخابات فقط) إلا عبر تجاوز الاقتصاد الريعي.

ومن ثم غان كل القوى القائمة، والتي يمكن أن تلعب النور الأساس الآن هي ليست في وارد كل ذلك. وبالتالي ستكون في صدام مع الطبقات الشعبية، الآن، أو بعد بعض الوقت، وأن وضع هذه الطبقات لم يعد يسمح بأن تنتظر طويلاً، ربما لم تعد تنتظر أشهراً. وأنها كسرت حاجز الخوف والتردد وباتت في صراع يومي لن يتوقف قبل انتصارها هي، وليس الأحزاب الليبرالية. وأيضاً أن هذا الانفجار الشعبي الهائل أدخل كتلا هائلة من الشباب إلى معترك النشاط السياسي، الأمر الذي سوف يقود إلى تشكل السياسة من جديد، من خلال تشكيل الأحزاب والنقابات المدنية، وتجديد الفعل الثقافي.

بالتالى ما يتحقق الآن لا يعدو أن يكون لحظة فى صيرورة بدأت للتو، وسنتطال المستوى السياسى وتتجاوزه إلى المستوى الاعنى شيئاً بالنسبة المستوى الاقتصادية لمشكلاتها، لأن للطبقات الشعبية التي تريد حلولاً اقتصادية لمشكلاتها، لأن الكلام لا يحل هذه المشكلات، والحريات لا قيمة لها – بالنسبة لهذه الطبقات – إذا لم ترتبط بحل مشكلاتها الاقتصادية. فالثرثرة ليست مهنتها.

إذن، يجب أن نعرف لماذا لم يعد اليسار قوة حقيقية؟ ولماذا أصبح الإسلاميون هم القوة؟ ولماذا طفت الليبرالية؟ وأيضماً لماذا كمانت الانتفاضمات عفوية بهذا الشكل الفاقع؟

لقد دخلنا في عقد من الحراك الثوري، كان غياب العامل الذاتي هو السبب الذي أعاد إنتاج النظم ذاتها بالمصالح الطبقية التي تمثلها وبأشكال سياسية جديدة. لكن الواقع الموضوعي لا يسلمح للطبقات التي تمردت أن تعاود إلى مسكنها دون تحقيق التغيير الضروري في وضعها. فهي لم تعبد تستطيع العيش في الوضع الذي هي فيه، ولهذا لن تستطيع العيش في الوضع الذي هي فيه، ولهذا لن تستطيع السكون والرضي، هذه هي القاعدة الأساس في فهم

الرضع الراهن، وهي أساس إعادة صبياغة السياسة والفكر والوعي، لبلورة ماركسية مختلفة، وحزب مترابط مع العمال والفلاحين الفقراء.

#### مهمات اليسار:

بعد كل ذلك، منا هي مهمات اليستار، أقصب الماركسيين بالتحديد؟

إذا كان هدف الماركسيين هو "تغيير العالم"، فإن القوة التى تفعل التغيير باتت تمارس هذا الفعل، أقصد هنا العمال والفلاحين الفقراء وكل الطبقات الشعبية. وكما أشرت فإن فعلها هذا سوف يستمر إلى أن تفرض بديلها. لكن هذا يفترض أن يتبلور الفعل الماركسي الذي ينطلق من الارتباط بالعمال والفلاحين الفقراء، ويبلور البديل الذي يطرحونه، ومن ثم يضع الإستراتيجية التي توصل إلى الاستيلاء على السلطة.

فعا هو واضح تماماً هو أن حل مشكلات الطبقات الشعبية يفترض تغيير النمط الاقتصادي في سياق يفرض التصادم مع الرأسمالية التي فرضت النمط السائد، وبالتالي فإن حل هذه المشكلات يفترض تجاوز الرأسمالية حتماً،

وبالتالى فشل كل القوى الليبرالية عن الوصول إلى حل يوقف الصراع الطبقى القائم،

هذا أساس يفضى إلى التأكيد على أن الترابط بين الطبقات الشعبية والماركسية يبدو حتمياً. لكن من خلال مقدرة الماركسية على بلورة البرنامج المعبّر عن هذه الطبقات، ووضع السياسة التي تسهم في تطور الصراع، والآليات التي تفضى إلى انتصار حاسم للانتفاضة. هذا الانتصار الذي يعنى استلام الطبقات الشعبية للسلطة، وليس إبعاد رئيس، أو تنحية "فاسدين". فهنا يتحقق المعنى العميق لشعار إسقاط النظام. حيث يتحقق إبدال الطبقات الشعبية في إعادة بناء الدولة المسيطرة، وتشرع الطبقات الشعبية في إعادة بناء الدولة والاقتصاد، والتوضع الدولي.

إذن، لابد للماركسيين من إعادة صياغة الرؤية والبرنامج، ووضع الإستراتيجية التي توصل إلى الاستيلاء على السلطة. وهو الأمر الذي يعنى البدء في بناء حزب ماركسي، يترابط مع العمال والفلاحين الفقراء، ويطور نضالهم من أجل ذلك.

القصل الثاني:

إرهاب اليسار أسباب الخوف من الإسلاميين

مشهد الإسلام السياسي من المعارضة إلى السلطة،

مشهد الإسلام السياسي من المعارضة الخوف من فقاعة أكثر ما يشغل الآن هو مشهد الإسلام السياسي، حيث ظهر وكأنه هو المستفيد من الثورات العربية من خلال وصوله إلى السلطة في كل من تونس ومصر، وحتى المغرب. فقد نجع في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وأصبح "يحكم" في هذه الدول الثلاث. بالتالي هل نحن مقبلون على سيطرة إسلامية على البلدان العربية؟

هذا هو الهاجس الذي يسكن وعي قطاع كبير من اليساريين والعلمانيين، ويخيف "الأقليات الدينية"، ويُظهر "الغرب" أنه متخوف منه، ولهذا يزداد التشكك بالثورات ذاتها، ويظهر التردد من دعم التغيير وتنتشر حالات من اليأس والاحباط في قطاعات عديدة تخاف من سيطرة هؤلاء، وتتخوف من "حكمهم الطويل" كما تظن، لهذا يظهر الأفق متشحاً بالسواد، فقد حكم الإسلاميون في إيران منذ سنة متشحاً بالسواد، فقد حكم الإسلاميون في إيران منذ سنة ١٩٨٩ إلى الآن، وحكم البشير في السودان منذ سنة ١٩٨٩ إلى الآن، وحماس حكمت فاستوطنت، وهو الأمر الذي يفضي إلى الآن، وحماس حكمت فاستوطنت، وهو الأمر الذي يفضي إلى التاكيد بأن وصول الإسالاميين إلى السلطة يعطى "تأمدها" لهم.

هذه صورة سوداوية بالتأكيد، وتنطلق من بعض التجارب السابقة، لكنها لا تنطلق من الواقع القائم، ولا من

الغاروف الموضوعية التى سمحت بوصول هؤلاء إلى السلطة، وبالتالى من فهم مقدرتهم على الحكم أصلاً، أى مقدرتهم على قيادة السلطة والتصرف بـ "راحة" وبون منغصات، فى وضع "ثوري" كالذى بدأ منذ ۱۷/ ۱۲/ ۲۰۸ فى سيدى بوزيد فى تونس، وانتشر بسرعة كبيرة إلى مختلف البلدان العربية بشكل أو بآخر، فهل سيتمكنون من الحكم؟ وهل سيستطيعون "إعادة بناء" السلطة لكى حكمون السيطرة عليها؟

هذه مسائل تحتاج إلى تحليل، وهى في صلب فهم المشهد الإسلامي"، الذي سيبدو كمشهد كاريكاتورى في فاصل بين تورتين أو أكثر.

### مشهد الإسلام السياسي:

لماذا تحقق انتصار الإسلاميين في الانتخابات بعد ثورات عاصفة؟

فالمعروف أن دورهم في الثورات كان هامشياً، حيث لم يكن هناك وجود حقيقي لحركة النهضة في تونس نتيجة القمع الذي تعرضت له خلال حكم زين العابدين بن على، ولم تقرر جماعة الإخوان المسلمين المشاركة في الثورة إلا بعد أن ظهر كسرها لهيبة السلطة بعد خروج الملايين في مختلف أنحاء

مصر، وظلت مشاركتها مترددة حيث فاوضت عمر سليمان في عز الثورة.

ما لا بد من ملاحظته هو أن الإسلام السياسي كان يظهر في العقدين الأخيرين خصوصاً كمعارض النظم القائمة، وكم "مقاوم" الدولة الصدهيونية والسياسات الأميركية، وهذا ما أعطاه رمزية مهمة، فوسع من قاعدته، وجعله يبدو قوة المعارضة الوحيدة أو الأساسية. وبالتالي أن يحصد التفاف القوى الأخرى حوله وقبولها كونه "القائد" للصراع ضد النظم. في الوقت-الذي كان اليسار بأشكاله القومية والاشتراكية يتراجع، ويتلاشى، ويحمل مسئوليات الفشل سواء في "النظم القومية" أو حتى في التجارب الاشتراكية. ويقبل هو دور المُعلى من أهمية و"نضالية" وحداثية الإسلاميين.

كما لعب الإسلاميون دوراً في استقطاب قطاعات مجتمعية من خلال أشكال "الاحسان" التي يمارسونها عبر الجمعيات الخيرية، وكان ترابطهم "التاريخي" مع المال النفطي يوفّر لهم دعماً كبيراً كان يستخدم في هذه المجالات. ولهذا بدا أن لهم قاعدة اجتماعية من فئات مفقرة، رغم أن قاعدتهم

الأساسية تشكلت من قطاعات تجارية "تقليدية"، ومن نخب من الفئات الوسطى تقليدية المنحى.

هذا وضع جعل لهم رمزية ما، حيث جرى اعتبارهم قوة المعارضة في مختلف البلدان العربية رغم وجود أحزاب أخرى، وأصبحوا محور التحالفات ومركزها. لكنهم حين بدأت الثورات بنوا بعيدين عنها، راشد الغنوشي دعم الثورة التونسية من بعيد، والإخوان المصريون رفضوا المشاركة في إضراب ٢٥ يناير/ ٢٠١١ الذي كنان هو المفتجر للشورة، وركُزوا على الإصبلاح فقط، لكن بدا، بعيد سقوط كل من زين العابدين بن على وحسني مبارك، أن من أسقطهم يتحالف مع هؤلاء الإسلاميين، الذين باتوا بعتبرون أنهم هم السلطة من لحظتها، وبدا أن تفاهماً قد تحقق بين "الانقلابيين" (قيادات الجيش) والإسلاميين، وأن إعادة إنتاج السلطة سوف يتحقق عبر دفع هؤلاء الأخيرين إلى واجهة السلطة، لكي يقال إن المعارضة قد استلمت السلطة بعد الثورة.

فى الانتخابات كان الإسلاميون هم القوة المنظمة، والمدعومون من قبل أجهزة السلطة، البيروقراطية والإعلامية والأمنية، وهو ما أوجد شريحة اجتماعية ليست صغيرة تميل إلى انتخابهم تأثراً في هذا "الجو السلطوي" الداعم. لكن الأهم ربما كان غياب الأحزاب القوية التي يمكن أن تشكّل عنصراً منافساً، ومن ثم ميل قطاع مهم من المشاركين في الثورة إلى دعمهم انطلاقاً من "تجريب" خطابهم الذي كان يقول إنهم يمتلكون حلولاً لمشكلات المجتمع والطبقات الاجتماعية المفقرة، وهذا ما جعل هذا القطاع من الشعب يعتقد أن عليه تجريب هؤلاء.

كل هذه العناصس لعبت الدور المهم في أن يحصد الإسلاميون العدد الأكبر من أعضاء البرلمان (وانتخابات الرئاسة في مصر). وأن يصبحوا هم السلطة "الجديدة".

هذا الأمر هو الذي أخاف، وأربك قطاعا كبيرا من البسار والعلمانيين، والإعلام الغربي، ونثر المخاوف حول "السلطة المطلقة" التي يمكن ان تجعل الإسلاميين يحكمون "إلى الأبد" (حسب الشعار السوري)، ويتكرر المشهد الذي حدث في إيران والسودان، ومن ثم ندخل في "حقبة ظلامية" لعقود جديدة، ربما في شكل أقسى مما شهدناه في العقود السابقة.

## هل يستقر حكم الإسلاميين؟

إذا كان الظرف الموضوعي هو الذي فرض أن يصبح

الإسلاميون هم السلطة، سواء نتيجة غياب البدائل السياسية التي تعبّر عن الشعب، أو نتيجة كل التكتيكات التي اتبعت من أجل أن يكونوا هم "الشكل الجديد" للسلطة، فإن السوال الذي يطرح هنا هو: هل يمتلك الإسلاميون حلولاً لمجمل المشكلات التي فجّرت الثورات؟ أو هل يمكن لهم أن يحكموا يون تحقيق المطالب التي كانت في اساس الحراك الشعبي الذي فجر الثورات، والتي لم يكونوا يطرحونها أصلاً؟

ما يبدو واضحاً هو أن الإسلاميين لا يمتلكون برنامجاً يتضمن حلولاً للمشكلات المجتمعية، وإذا كانوا معارضين للنظم السابقة فذلك لم ينتج عن اختلاف عميق معها في كثير من المسائل الجوهرية، وربما كان تخوف النظم من ما كان يشاع عن دعم أميركي لإشراك هؤلاء في السلطة هو الشكل الأبرز للاختلاف الذي كان يظهر بينهم، رغم أن الإسلاميين دعموا الكثير من المواقف والقرارات الاقتصادية والسياسية لها. وإن التدقيق في "الصراعات العملية" يشير إلى ميل "رجال الأعمال الجدد" (أي المافيا المتشكلة حول عائلة الرئيس) إلى السيطرة الشاملة على الاقتصاد إلمامها"، وبالتالي تدمير كل الفئات الرأسمالية الأخرى أو "هضمها"،

الأمر الذى جعل الصراع حتمياً بين الطرفين، كون القاعدة الأساسية للإسلاميين كانت من فئات تجارية "تقليدية" (أو حتى مافياوية، مثل شركات توظيف الأموال مثلاً).

فالأساس الاقتصادي الذي يطرحه الإسلاميون ينطلق من حربة التملك، ورفض المصادرة، كما ينطلق من التركيز على التحارة كون فيها "تسعة أعشبار الربح" كما ادعى أبو حامد الغزالي، وليس ذلك غريباً عن منطقهم، حيث تشكّل ما عرف د "الإسلام السني" بعيد بدء انهيار الإمبراطورية العربية الإسلامية، وتقوقع المدن التي باتت مراكز تجارية. ومن ثم تشكّل كمعيّر عن هؤلاء. ولقد اتخذ طابعاً محافظاً تأسيساً على ذلك، وتمركز حول "الأحكام الأخلاقية"، هذا ما بدأ مم الإمام أبو حامد الغزالي، ممتداً إلى ابن تيمية وابن القيم الحوزية، وصولاً إلى محمد بن عبد الوهاب وتبلور جماعة الإخوان المسلمين التي اعتمدت في تشكلها على الوهابية كذلك.

لهذا وجدنا أن جماعة الإخوان المسلمين تدعم قرارات حسنى مبارك فيما يتعلق بإلغاء التأميم وتعميم الخصخصة، وكذلك القرارات التي مسدرت بخصوص الأرض وأقرت

بإعادة الأرض إلى الإقطاعيين القدامي وتشريد الفلاحين، وما عبرت عنه الجماعة بعد الثورة، وخصوصياً بعد سيطرتها على مجلسي الشعب والشوري، حيث أكد أكثر من مسئول فيها أن الجماعة لم تختلف مع حسني مسارك في سماسته الاقتصادية. وأيضاً هذا ما تردد على ألسنة قيادات في حركة النهضة التونسية، حيث جرى القول إن الحركة لم تختلف مع بن على في سياسته الاقتصادية، ولهذا وجدنا السلطة الجديدة في البلدين، تونس ومصر، تمارس السياسات ذاتها في المجال الاقتصادي، مثل الاعتماد على قروض صنعوق النقد الدولي، والسعى لتقديم "تسهيلات" لجلب "الاستثمارات الأجنبية". وكذلك رفض تحديد حد أدنى للأجـور، أن إيجاد مداخل لمل أزمة البطالة، أو التفكير في تحسين التعليم والصحة والنئية التحتية.

كما لم يظهر أنها تعمل على تأسيس دولة ديمقراطية حقيقة، حيث أخذت تمد السيطرة على مؤسسات الدولة، وتفرض سطوتها على الإعلام، وتعود لقمع الحراك الشعبي، وتشن هجوماً على الإضرابات تحت حجة رفض "المطالب الفئوية".

بمعنى أن "السلطة الجديدة" كرست النمط الاقتصادى الذى تشكل فى العقود التالية للناصيرية فى مصير، وعززت من السياسات الليبرالية فى كل من مصير وتونس، وهو ما يمكن أن تفعله أنى نجحت فى أن تكون هى "السلطة الجديدة". لهذا يمكن التأكيد على أنها لا تحمل حلولاً لمشكلات البطالة وتدنى الأجر وانهيار التعليم والصحة والبنية التحتية، كما لا يمكن ضحمان أن تكون ديمقراطية، وأن تؤسس دولة مدنية ديمقراطية كما طالب الشعب فى ثوراته، فقد عادت للكلام عن "الخلافة الإسلامية"، وأخذت توحى بضرورة "تطبيق "الخلافة الإسلامية"، وأخذت توحى بضرورة "تطبيق الشريعة"، وتعمم بأن وصولها السلطة هو نتاج تحقق "وعد إلى سيطرتها على "ديار المسلمين".

ما هو منهم هنا هو أن "مشندروع النهضية" الدى طرحته لا يحمل حلولاً للمشكلات التي كانت في أساس تفجّر الثورات: البطالة والأجر المتدني، وهي المطالب التي كانت في أساس تفجّر الثورة التونسية، ومن جملة مطالب الثورة المصرية، وكل الثورات العربية، ولا في تأسيس الدولة المدنية التي كانت هي الأخرى مطلباً واضحاً في هذه الثورات. بالتالي هل يمكن أن يلوذ الشعب بالصمت معتبراً أن ثورته بالتالي هل يمكن أن يلوذ الشعب بالصمت معتبراً أن ثورته

قد فشلت أو سرقت، وأنه لم يجن سبوى وصنول الإسلاميين إلى السلطة؟

هذه النقطة تغيب عادة عن البحث، أو يعتبر أن فشل الشورة قبد حصل. لكن هل يمكن للذين تمردوا بعد أن الصبحوا عاجزين عن تحمّل الوضع الذي يعيشونه أن يعودوا إلى قبول الوضع ذاته؟

الحراك المستمر يشير إلى أن الأمر مختلف، حيث إنه ليس من الممكن أن يجرى التراجع بعد أن أصبح الواقع ذاته لا يسمح بالعيش، وبعد أن امتلك هؤلاء الجرأة وتسيّس قطاع كبير من الشباب الذي كان منكفئاً أو منعزلاً، بمعنى أن سلطة الإسلاميين سوف تكون عرضة لاحتجاجات متتالية كبيرة، ربما تخفت قليلاً لكنها سرعان ما تعود بقوة، وبالتالى أن تكون هي ذاتها سلطة مهزوزة وضعيفة، ربما تحاول أن تضرب بقوة لكن دون مقدرة على الحسم، ودون مقدرة على ضبط الوضع الشعبى المتحرك، لهذا ستبقى سلطة ضعيفة ضعيفة وعرضة للانهيار والعجز عن الحكم.

الإسلاميون الآن في تجربة قاسية، هم ليسوا قادرين على الخروج منها منتصرين، لأنهم بالضبط لا يمتلكون الأساس

الذي يسمح بذلك، وهو الحلول لمشكلات مجتمعية كبيرة تراكمت طيلة عقودا ولوضع اقتصيادي طيقي يفرض تغيير كلية النمط الاقتصادي، في حين أن رؤيتهم الاقتصادية لا تخرج عن تكرار السباسة الاقتصادية اللبيرالية الدراجة، والتى كان تطبيقها منذ الانفتاح الاقتصادي الذي قام به أنور السادات في مصير، ومنذ قبول شروط صندوق النقد الدولي واعتماد الخصخصة والاتكاء على الديون، كان تطبيقها هو الذي فجّر هذه الثورات، بعد أن أوصل الشعب إلى حالة من التهميش شديدة القسوة، لهذا سبتكون سلطة "فاشلة"، وستفضى سياساتها إلى عودة الغضب الشعبي، ولن يقف الدين حاجزاً أمام تصاعد هذا الغضب؛ لأن مقياس الشعب "عملى" وليس روحيا، ويتعلق بالحلول التي تقود ً إلى تجاوزه الوضيعة الراهن، الذي بات لا يمتلك ترف التخلي عن النشاط من أحل تحاورُ ه.

ربما كان على السياسة أن تفهم الآن أنها من صنع الشعب وليس من صنع النخب التي يمكن أن تتوه خلف تخوفات وتوهمات، وتقديرات ليست مبنية على فهم حقيقي للواقع، ولمعنى أن يشور الشعب، ليس من خوف من سلطة

أصولية قوية وطويلة، بل نحن في لحظات تلاشي مشروع الإسلام السياسي.

#### عن رهاب النخب:

### الخوف من الإسلاميين:

فى العقود الماضية انتشر الخوف من الإسلاميين الذين أصبحوا قوة حقيقية بعد أن أصبح "الإسلام السياسي" يعتبر قوة المعارضة الأساسية للنظم، لكن هذا الخوف تصاعد بعد الشورات فى البلدان العربية. ويمكن القول إن حالة رهاب تتحكم فى قطاعات "مدنية" من اليسار إلى العلمانيين. وتقود إلى تضبيط الصراع كصراع "مدني/ ديني".

ورغم كل "نقاط الضعف" التي ظهرت بعد وصول الإخوان المسلمين إلى السلطة في تونس ومحصر (وحتى المغرب) من خلال الانتخاب، لازال الخوف يسيطر على هؤلاء، على العكس فقد تصاعد إلى حد القناعة بأن الإسلاميين يعملون على السيطرة الشاملة، وأنهم سوف يسيطرون لسنوات طوال! لهذا يشار إلى أن "الربيع العربى" قد انقلب إلى "خريف إسلامي"، الأمر الذي فرض الميل لتقليل الاهتمام بالحراك الشعبي، وحتى التشكيك فيه، وأيضاً الميل إلى

اعتبار أن الصراع "الأساسي" بات مع الإخوان المسلمين، وأن "الحلقة المركزية" (هذا المصطلح الذي عممته الماركسية السوفييتية) تتمثل في مواجهتهم والتأكيد على أن الصراع الآن هو صراع بين دعاة الدولة المدنية ودعاة الدولة الدينية. وأن كل التحصالفات يجب أن تنبني على أساس هذا الاصطفاف.

هل من خوف من أن يسيطر الإسلاميون؟ أو أن يتحكموا بالسلطة لعقود؟

ربما كانت تجارب إيران مع سيطرة الخمينى ورجال الدين وتحكمهم فى السلطة منذ سنة ١٩٧٩، وسسيطرة الإسلاميين على السلطة فى السودان واستمرارهم فيها منذ سنة ١٩٨٩، تؤسس لخوف عميق من تكرار هذه التجارب. طبعاً دون تلمس اختلاف الظروف المحلية والعالمية، وخصوصاً أن وصول هؤلاء إلى السلطة الآن مرتبط بالوضع وخصوصاً أن وصول هؤلاء إلى السلطة الآن مرتبط بوضع الذي أوجدته الثورات، والذي بالضرورة سيرتبط بوضع الثورات ذاتها. فالثورات بدأت ولم تنته بعد، ولكى يستقر الوضع بجب تحقيق تغيير اقتصادى يقود إلى حل مشكلات قطاع كبير من الشعب فيما يتعلق بالعمل والأجر والتعليم قطاع كبير من الشعب فيما يتعلق بالعمل والأجر والتعليم

والصحة والخدمات، وأيضاً النولة المدنية. ولهذا نقول إنالإسلاميين هم الآن أمام مأزق حاسم لا حل له، يتمثل في
أنهم لا يملكون الرؤية ولا المصلحة فيما يسمح بحل كل هذه
المشكلات. لأن الحل اقتصادى ويقوم على تجاوز النمط الذى
كرسته النظم السابقة كاقتصاد ريعى متحكم فيه من قبل فئة
مافياوية عائلية، بينما يؤكد الإسلاميون على الاقتصاد الريعى
عجر تكريس النشاط التجارى والخدمي والمالي، ورفض
النشاط الصناعى والزراعي. إنهم ليبراليون في زي إسلامي،
وهم ليبراليون بالمعنى الذي تكرس في إطار العولمة بالتحديد،
أي كمافيا.

هذا الأمر يفرض بالضرورة ألا يستطيعوا امتصاص احتقان الشعب، وسيصبحون هم واجهة الصراع الطبقي، هم الفئة من الطبقة الرأسمالية التي يخوض الشعب الصراع ضدها بعد أن وصلت إلى السلطة.

إذن، ثماذا الخوف من تسلط طويل الأمد؟ ثماذا يخاف اليسار والعثماتيون من سلطة شمولية مستقرة؟

ربما يظهر واضحاً أن المنظور "الثقافي السياسي" هو

الذي يتحكم في تحديد طبيعة الصراع، وانطلاقاً منه بنشأ الخوف (وحتى الرعب) من سيطرة الإسيلاميين وسلطتهم، هذا المنظور يلمس واقع القوى ومنطقها ومطامحها ويؤسس رده على أساس ذلك دون تلمس إمكانية ذلك في الواقع. فبلا شك في أن الإخوان المسلمين يعدون اسبيطرة طويلة على السلطة، ويتوهمون أن "الوعد الإلهي" قد تحقق بـ "توريثهم الأرض وما عليها"، وأن عليهم إعداد "القوة ورباط الخيل" لكي لا تفلت منهم. وأن منطقهم يدفع لتأسيس "دولة دينية" وسلطة كهنوبية شمولية. وبالتالي أنهم يخططون لفرض سيطرتهم على أجهزة الدولة وتمكين أعضبائهم منها، وأيضبا أنهم باتوا يُظهرون جوهر موقفهم "القاشي" وإرادتهم في السيطرة وفرض قيمهم على المجتمع، لكن السوال الذي يجب أن يُطرح هو: هل بإمكانهم تحقيق ذلك؟

هذا سؤال ليس في وارد النخب والأحزاب لأنهم ينطلقون من أن الإرادة الذاتية هي التي تنتصبر بمعزل علما هو موضوعي، وأصلاً هي لا تتلمس ما هو موضوعي وتنطلق من إرادتها الذاتية. لهذا تصبح إرادة الإخوان في السيطرة هي الأساس، ولأنها إرادة شديدة القوة، وتظهر اعتماداً على الميل العنيف لديهم للسيطرة، يتصاعد الخوف منهم وكأن ما يعملون من أجله سوف يصبح حقيقة مطلقة. الأمر الذي ينتج كل هذا الخوف، ويدفع لتحديد سياسات خاطئة تقوم على التحالف مع كل من هو في تضاد مع الإخوان، مما يجعل هذا التحالف بعيداً عن تناول المشكلات الواقعية والتمترس خلف صراع دولة دينية/ دولة مدنية، وبالتالي تجاهل كل مشكلات الشعب التي هي في أساس الثورات، وفي أساس الصراع الذي سينشأ ضد الإسلاميين.

هذه المشكلات التي فرضت الثورات، والتي تحتاج إلى حل، هي ما يجعل مقدرة الإسلاميين على فرض سلطتهم مستحيلة، لأنهم لا يملكون حلاً لها، ويالتالي سوف يفرض أستمرار الحراك وانقلاب المواقف الشبعبية منهم، ومن ثم عجز السلطة كسلطة على فرض سيطرتها، الأمر الذي يقود إلى ضعفهم وتلاشي مقدرتهم على السيطرة. الإخوان وصلوا إلى السلطة في لحظة ثورية ليس من الممكن توقفها قبل وحقيق تغيير يتضمن حل مشكلات الشبعب، وهو الأمر الذي يعنى استمرار الثورة بالتحديد. ومن ثم الفشل الذريع ليسلطة الإخوان وتلاشي قوتهم،

ولأن المنظور "الشقافي السياسي" هو الذي يحكم النخب والأصراب نجدهم لا يرون هذا الواقع ولا يرون سوى قوة الإخوان وإرادتهم، لهذا نجدهم يسيرون خارج حركة الواقع، ويؤسسون معارك "في الهواء"، وهي معارك تخدم الإخوان لأنها تنطلق من الأرضية ذاتها التي يؤسسون عليها، أي أرضية الصراع "الثقافي السياسي وليس من واقع الشعب، ومن الصراع الواقعي في المجتمع.

بالتالى فإن كل نخبة منعزلة تنتج كل هذا الخوف من كل قوة تريد الوصول إلى السلطة لأنها تريد فرض هيمنتها. لهذا جرى الخوف الشديد من "عودة العسكر" في مصبر، والأن يجرى الخوف الشديد من سلطة الإخوان، وهو ما يجعل النخب تطلق كل هذا الهذيان الذي يُظهر الرعب الذي ينتجه انعزالها. إنها في قوقعة "ثقافية سياسية" ضيقة.

## الإسلامقوبيا أو الخوف من الإسلاميين:

التخويف من شيء هو غير تقديم ما يتجاوز هذا الشيء ويمثل بديلاً له. ورفض الشيء هو غير تحديد ما يجعل هذا الرفض متضمناً فيه، بمعنى أنه متضمن عبر البديل بالتحديد.

بمعنى أن التخوّف والخوف من الإسلاميين الآن، الذى نتج عن سيطرتهم على السلطة في عدد من البلدان العربية (تونس ومصر والمغرب)، فرض أن تتجه النخب إلى التصرف برعب من "غول" يسيطر ويهيمن ويتمكن، ولقد بات الخطاب الذى تطرحه محشواً بحالة رعب، ولهذا بات يحمل شحنة الرفض بأقصى طاقتها، و"الصياح" خوفاً من هذا "الغول". وبالتالي التصرف بعشوائية لـ "تجميع" كل القوى المضادة لهم، التصرف بعشوائية لـ "تجميع" كل القوى المضادة لهم، عن هذا الوضع لا تعود هناك أسس ومقاييس، لا طبقية ولا للاسلاميين.

رعب غريزى يظهر، من أصولية تفرض سلطة شمولية، ليس فى المستوى السياسى فقط ككل النظم الاستبدادية، بل فى المستوى القيمي/ الأخلاقي الذي يجعل الشمولية والاستبداد يطالان حتى خصوصيات كل فرد.

والنقد هذا لا يطال السياسة التي يمكن أن يتبعها الإسلاميون حال وصولهم السلطة، فهم قوى تسعى حقيقة إلى الهيمنة الشاملة، وتوسيع الاستبداد ليصل إلى ما هو فردي/ خاص. ولقد أظهرت تجارب إيران، ثم السودان، هذا

الطابع الشمولي، وكذلك الآثار التي تتركها في المجتمع، رغم أن كل ذلك لا يمنع نهوض الشعب ضد هذا النمط من النظم، كما ظهر في إبران، وما يمكن أن يظهر في الفترة القادمة بعد توسيع الانهيار الاقتصادي والوضيع المعيشي للشعب (كما حدث فعلاً). لكن الأمر هذا يفرض البحث في الأسباب التي فرضت وصبول هؤلاء إلى السلطة، ولماذا استمرت هذه النظم كل هذه السينوات؟ وأيضياً يقيرض منالحظة أن الآثار الاستبدادية، فيما عنا المستوى الشخصي، لم تختلف عن نظم التحرر عموماً (مع اختلاف ما تحقق في مستريات أخرى، منها التطور الاقتصادى). بالتالي هل يمكن لجماعة الإخوان المسلمين أن تسيطر الآن كما سيطر الخميني في إيران بغد الثورة الإيرانية التي حدثت سنة ١٩٧٨/ ١٩٧٩؟ أو كما سيطر الإسلاميون في السودان بعد انقلاب سنة 91414

هنا لا بد من دراسة الفروقات الواقعية محلياً وعالمياً. ولا شك في أن الخوف المغالي فيه هو نتاج ملاحظة فعل الإسلاميين في تجارب أخرى مثل إيران والسودان. لكنه أيضاً نتاج الشعور بإمكانية المس بـ "الحرية الشخصية"

للنخب، والعداء الأشد للأحزاب "الحديثة"، أى تلك التى تطرح مفاهيم "ما بعد إسلامية" هى نتاج التطور الرأسمالى. ونقصد الأفكار الديمقراطية والقومية والاشتراكية، التى هى في جوهرها في تضاد مع البنى التقليدية التى تمثلها الأصولية الإسلامية، وعبرت عن مرحلة تتجاوز واقع هذه الأصولية لتأسيس واقع جديد حداثي، بالتالى يختلط هنا، ما هو شخصى مع ما هو فكرى/ أيديولوجى، وما هو سياسى/ ديمقراطي.

المشكلة أن كل ذلك ينتج "فوبيا" من الإسلاميين، ومن سيطرتهم على السلطة، وهذه "الفوبيا" تقود إلى تكتيك خاطئ يعزز قوة الإسلاميين ولا يضعفهم، فخطاب التخويف والترعيب من سيطرة الإسلاميين يظهر هؤلاء في وضع "القوة الماحقة". الأمر الذي يعزز من "شعبيتهم"، حتى وإنْ نتج ذلك عن الخوف العام الذي يعممه هذا الخطاب منهم. لكن الأهم هو أنه خطاب "سلبي"، والسلب حسب اللغة توكيد، أي "تعزيز قوة"، لأن ذلك السلب يفتقد "البديل"، فالتخويف دون خيار أخر يمكن أن يعزز من قوة هؤلاء نتيجة الضجة التي تثار حولهم على شكل "فقاعات" لا تحمل ما يجعل السامع يرى أن

خياراً آخر هو ممكن. وفي الغالب يتحقق ذلك خارج سياق "الصراع الواقعي" المتعلق بمشكلات الشعب، حيث إن الشعب لا يرفض قوة لأنها إسلامية أو شيوعية لذاتها، أي لأنها كذلك، بل يرفض أو يؤيد القوة التي يتلمس أنها تحمل حلاً للمشكلات التي يعيشها كل فسرد فيه، فالعاطسل عن العمل، أو الذي لا يكفيه الأجر الذي يتحصله، لا يدعم قوة إلا "متوهماً" أنها تحمل حلاً لوضعه هذا،

ما هو إشكالي في نظر النخب المتخوفة من ظاهرة السيطرة الأصولية (أو الإخوانية) على النظم، هو أنها تنطلق من منظور "لدين" (أوالوعي من منظور "الدين" (أوالوعي المجتعي)، الذي يؤدي إلى لحظ "التوافق" بين الخطاب الإسلاموي لدى القوى الأصولية، والثقافة الشعبية التي هي "ثقافة دينية"، فيجرى التقرير بأن هذا "التوافق" يسمح "حتماً" بأن تستقطب تلك القوى الشعب. وبهذا يحمل الشعب على رصيد تلك القوى، وتستشعر هذه النخب "الخطر القادم" عبر رصيد تلك الذي سوف تحققه، ومن ثم تقر هي به "نخبويتها" وانعزالها، واغترابها عن الشعب، لأنها وفق هذه الرؤية تكون خارج الشعب به "ثقافتها" و"أفكارها". وهي فعلاً كذلك، لأنها خارج الشعب به "ثقافتها" و"أفكارها". وهي فعلاً كذلك، لأنها

لا ترى سلموى "الوعي" ولا ترى الواقع ككل، الذى هو بالأساس بشر يريدون الحياة قبل أن تكون لديهم القدرة على "الوعى" و"التدين".

لهذا ترى أنها "أقلية" منعزلة في هذا البحر من "المتدينين" الذين هم "قاعدة" القوى الأصولية، وهذا الأمر يغرض عليها "التعلق" و"التعربش" بكل من يضالف أو يتناقض مع تلك القوى، بغض النظر عن أى موقف آخر، وبتجاهل اسياسات ومواقف ورؤى تطرحها، وأيضاً لا تجد سوى خطاب التخويف الذي يصبح هو "البرنامج السياسي"، وكل ذلك يعزز انعزالها، ويكرس القطيعة مع الشعب، ويجعل اليسار الخائف ملحقاً بالقوى الليبرالية.

إذن المنظور الثقافوى لا يقود إلى همم ما يجرى بل يعزز الخوف، ويصعد من التخويف من قوة الإسلاميين. وهو خاطئ لأن محاكمة الشعب لا تُبنى عليه، وليس فقط محاكمة الماركسى القويم. ولقد ظهر خلال العقود الماضية أن قوة الإسلاميين لم تستمد من "الدين في ذاته" بل جاءت نتيجة صداعات سياسية كانت توحى بأنهم "في صف الشعب"، سبواء تعلق الأمر هنا في صراعهم مع النظم، أو تعلق الأمر

في "صراعهم" مع الإمبريائية. وصراعهم مع النظم، الذي نتج لدى الإخوان المسلمين عن التنافس بين فئات تجاريسة ماليسة تقليدية وأخرى "ما بعد حداثيسة" (أو مافياوية بالتحديد) هي ما كان يسمى "رجال الأعمال الجدد" الذين كانوا هم السلطة. لكن قطاعات من الشعب دعمت الإخوان لأنها ضد النظم، وتريد التحرّك في مواجهتها. في كل ذلك ليس من "دين" أو "عقيدة" بل "حياة دنيا". وهي المعادلة التي لم تفهمها النخب، ولم يفهمها حتى اليسار الذي من المفترض أنه ينطلق من "التحليل المادي الطبقي" أو من "التحليل المادي الطبقي" أو من "التحليل المادي الطبقي".

هذا الأفق، وحده ما يعالج "رهاب" النخب، لأنه يفتح على صراع "دنيوي" يمكن أن يخاض دون مسبق يضغط على الذهن فيفجّر حالة الرعب التى نشئت، بل يجعل الأمر يتعلق بـ "تنافس" فى الخيارات، أى يجعل الأمر ينحى منحى تبلور الأفكار التى تعبّر عن مشكلات الشعب، والتى تؤسس لطريق كى يتجاوزها، هنا يجرى الانتقال من "السلب" الذى يخص الرفض والهلع من "العدو" إلى "الايجاب" الذى يتعلق بتقديم بديل يتضمن حل مشكلات الشعب، ومن التقوقع والقعود فى

"التكايا" إلى الانخسراط في وسط الشعب للدفاع عنه، ومساندته لتحقيق مطالبه، وتوضيح المسار الذي يمكن أن يفضى إلى حل كل مشكلاته. وهنا يجب الانطلاق من واقع الشعب الملموس، وتحديد مشكلاته الحقيقية، وبالتالي طرح الطول لهذه المشكلات.

انطلاقاً من ذلك يمكن مواجهة الإسلاميين، ليس في المستوى العقيدى (الذي يجب أن يبقى خارج الصراع) بل في المستوى المتعلق بكونهم حزبا يحمل مصالح طبقية مناهضة لمصالح الشعب. وفي سياق تقديم البديل الذي يتضمن حلاً لمشكلات الشعب، إن الخوف والتخويف من قوة الإسلاميين يزيدهم قوة، عدا عن أنه خاطئ، وتوقع مقدرتهم على الهيمنة خاطئ كذلك، بالتالى فإن المشكلة تكمن في النخب ذاتها، لهذا لا بد من أن يتجاوزها المد الثوري الجارف.

#### لماذا يسيطر الإسلاميون؟ لَكن أين اليسار؟

السؤال الذي بات يطرح بعد «انتصار» الثورات في تونس ومصدر، والولوج في مسار الانتخابات، ومن ثم النتائج التي ظهرت، وأوضدت سيطرة الإضوان المسلمين على النظم «الجديدة»، هو: ما الفائدة من الثورات إذا كانت تفضى إلى

سيطرة الإسلاميين؟ أو السؤال: لماذا سيطر الإسلاميون على النظم «الجديدة؟» لكن الأخطر هو المواقف التي باتت تُبنى على هذه النتائج، حيث يجدري الاستنكاف عن المشاركة في الشورات، أو رفض دعمها، وحتى التشكيك فيها. كل هذه الأسئلة هي أسئلة «مراقب»، وليست أسئلة توري. هي كذلك لأن الثوري لا يمكنه إلا أن يكون مع الشعب حين يثور مهما كانت النتائج، وهو يحاول فهم لماذا تسير الأمور في هذا المسار بالتحديد، بدل أن يعتبر أن المسألة بسيطة إلى حد التعامل مع منطق مقدمة/ نتيجة، وهو المنطق الذهني الذي ينظلق من المراقبة وليس من الغوص في عمق الواقع لفهمه.

فالسؤال لماذا تسير الأمور في هذا المسار الذي يفرض ملاحظة أن الشعب يثور عفوياً دون حزب أو قيادة. وأن واقعه المزرى هو الذي فرض ذلك وليس أي تحريض من أي جهة كانت، ومن ثم فإن واقع الأحزاب والقوى يشير إلى أن العقود الماضية قد أظهرت تراجع وضع اليسار والقوميين وانهيار مشاريعهم، و «موت» أحزابهم عبر تكلسها وتقوقعها بعيداً عن الشعب، وبالتالي عجزها عن فهم واقع الشعب، بينما تطور دور الإخوان المسلمين ومجمل الإسلاميين

خصوصاً وقد ظهر أنهم «يرثون شعارات اليسار» في مواجهة النظم والإمبريالية الأميركية والدولة الصهيونية. لهذا باتوا قوة فعلية، ولها رمزية معينة، لتظهر كبديل للنظم، وهنا يمكن الإشارة إلى أن اليسسار الذي يرتعب الأن من سسيطرة الإسلاميين لطالما نفخ بهم وتصالف معهم من موقع ذيلي، وعمل على إقناع الشعب بأنهم «قوة معادية للإمبريالية والصهيونية» ومناهضة للنظم، وأنهم تطوروا و «تحدثوا»،

ولم يثبت الليبراليون مقدرة، وأصلاً وُضعوا في صف «الغرب»، وقد تمركز نقدهم لها على مسألة العربات فقط بينما كانت الليبرالية التي عممتها النظم تنخر في عظم الشعب. وسارت النخب الليبرالية واليسارية المتلبرلة في مسار المطالبة بالديموقراطية والحربات، بينما كان الاحتقان يتراكم في روح الشعب.

هذا الأمر كان يُظهر بحساب بسيط أن من سيأتي إلى السلطية هم الإسلاميون، فهم القوة التي ظهر أنها ضد النظم، أو أن النظم تعاديها ... خصوصاً أن منطقهم الأقتصادي كان يتوافق مع منطق الطبقة المسيطرة، التي

باتت تدعم وصبولهم إلى السلطة، وإنْ من منظور تكتيكي. ولهذا أصبحوا هم السلطة الجديدة. ولا شك في أن سوء فهم طبيعة الثورات كان يفضى إلى اعتبار أن ما حصل قد أنهى المد الثورى وأسس لسلطة استبدادية أصولية ستستمر عقوياً، بمعنى أن سوء الفهم هذا لم يسمح بتلمس حدود مقدرة الإسلاميين من جهة، وبأن الشعب لم يثر لأنه ضد شخص الرئيس، بل لأنه لم يعد يستطيع العيش أساساً، في ظل النمط الاقتصادى والتكوين المجتمعي الذي تشكل في ظل الصلاء وأن هذا الواقع هو الذي يحتاج إلى تغيير قبل الحرية والديموقراطية (دون أن يعنى ذلك نفياً لهما، بل بتضمينهما كل مشروع تغييري).

لهذا يحسن تفسير ما يجرى انطلاقاً من فهم موازين القوى التي تحكم الأحزاب السياسية المعارضة من جهة، ومن جهة أخرى مساومة الطبقة المسيطرة التي فرضت من أجل بقائها القبول بحكم الإسلاميين، وهذا ما حدث في تونس ومصر، لكنه فشل إلى حد ما في ليبيا نتيجة وضع ليبيا المختلف.

لهذاء فبإن الأحبلام التي نصملها سواء تعلقت

بالديمقراطية أو العدالة لن تتحقق الأن، أي بعد سقوط النظام، لأن هذه الأحلام تحتاج إلى قوى تحملها هي غير موجودة. وهو الأمر الذي يفرض البحث العميق في اسباب فشل اليسار وهامشيته، ومن ثم عجزه عن توقع الثورات، وبالتالي ضعف مشاركته فيها. هذا هو الأمر الأهم بدل «العتب» على الثورات أو تكديس الاتهامات لها. فالشعب ثار في لحظة كان يجب أن تكون متوقعة لدى أي ثوري، وأن يكون قد أعد ما يجب فعله من أجل انتصارها. لكن اليسار كان قد ضاع في متاهات الديموقراطية والليبرالية أو حلّق في سماوات معاداة الإمبريالية.

لكن ذلك لا يعنى أن الشورة سرقت، الشورة لن تسرق وستبقى مستمرة، لكن ما يمكن الأن هو إسقاط النظام فقط، وربما تغيير الأشخاص لأن واقع الثورة الحالية لا يعطى أكثر من ذلك، بالضبط نتيجة غياب القوى التي تعبر عن الشعب لكن هذه خطوة مهمة لكي تضعف السلطة ويتفكك طابعها الاستبدادي الشمولي، ولكي ينفتح الأفق لتبلور سياسي ثوري جديد يكمل الثورة. بمعنى أن الثوريين سيولدون في الثورة، والشعب سيطور القوى التي ستحمل البديل وتفرضه.

### مشهد الإسلام السياسي بعد مصر: فشل الإخوان ونهاية حلم الخلافة:

حين وصلت حركة النهضة إلى الحكم في تونس، وسيطر الإخوان المسلمون على مجلسي الشعب والشورى، ومن ثم على الرئاسة في مصر، نشأ تصوران موفومان ومتناقضان، الأول "إسلامي"، أي من قلب الإسلام السياسي، ومن جماعة الإخوان المسلمين يعتقد أن زمن الخلافة الإسلامية قد حان، وأن "الوعد الإلهي" يتحقق، وبالتالي فإن القادم يشي بسيطرة شاملة لهم من المفرب إلى المشرق، لكي يقيموا دولة الخلافة و"عاصمتها القدس" كما أشار صفوت حجازي ذات مرة، والثاني "علماني" أو "بساري" ينطلق من أن الزحف الفاشي قد بدأ، وأن المنطقة مقبلة على سيطرة مديدة للإسلاميين، ربما تستمر عقوداً. مما جعلهم يعيشون حالات هلم حقيقية.

فى الحالين، ما هو واضح هو أن الصورة التى تبلورت أوحت بأن الجماعة منتصرة وستحكم إلى زمن مديد، بالتالى كان التقدير متوافقاً بين الطرفين المتناقضين. هذه ليست غرابة، بل ربما نتاج التوافق فى "منطق التفكير"، الذى ينحكم للمنطق الصوري، الذى يتلمس ما يحدث دون فهم قاعه أو

معرفة جنوره وأسبابه، لهذا يكون لدى الإسلاميين نتيجة "وعد إلهى"، ولدى اليسار "مصيبة حلّت من السماء"، والنتيجة هي الفرح من طرف، والخوف من الطرف الآخر، وهنا يظهر تناقضهما، لكنهما يتوافقان على تضخيم الحالة، وعلى دفعها نحو المطلق، لنكون إزاء بالون ضخم يملأ الأبصار،

الآن وقد سقط حكم الإخوان المسلمين في مصبر برحف مليوني لم يحصل ضد حسني ميارك، ماذا سيقول هذا وذاك؟ تَبِينَ أَنِ الْسَالَةِ أَيْسَطُ مِنْ أَنْ تَخْيِفِ أَوْ أَنْ يَجِرِي التَّعَلُّقَ يها، وأن الأمر كان زوغان نظر ليس أكثر، فالشعب الذي أتى بالإخوان لم ينتظر السنوات الأربع التي يحددها الدستور لكي يغيّرهم، بل رحف إلى الشوارع لكي يسقطهم. الملايين التي ملأت الشوارع كانت تحمل غسلاً لم يظهر ضد حسني مبارك، وهذا ما يحتاج إلى تفسير، حيث إن الشعب الذي ملأ الشوارع ليس ملحداً ولا علمانياً بل متديناً في غالبيته. مصير التي يتسم الشعب فيها بالميل إلى التدين، وهذا ما كان يخيف العلمانيين واليساريين، حيث اعتقدوا أن سطوة الإسلام السياسي سوف تركب على تدين الشعب، وأن خطاب الإخوان المسلمين سوف يكون حاسماً في استقطاب ملامن المسرسان، هذه الفكرة سقطت ببساطة، لأن ملايين المصريين هم الذين زحفوا بقوة وعنفوان من أجل إسقاط الإخوان، أكثر من ذلك كان وأضحاً أن ميل الإخوان لفرض سلطة "دينية" كان من الأسباب التي حركت كل هذه الملايين. لهذا قلت إن هؤلاء يمتلكون غلا وليس حقداً فقط. حيث أوحت لهم سلطة الإخوان بأنها قادمة من القرون الوسطى، سواء من حيث المقدرة على الحكم، أو من حيث الخطاب، أو من حيث الميل السريع للنهب وفرض سيطرة مافيا أصواية محل مافيا حسنى مبارك خبروها منذ أن تشكلت البنوك الإسلامية في السبعينات والتي نهبتهم، بالتالي صورة حكم طالباني في بلد تمتلك تاريخاً طويلاً من الحضارة.

هذا لافت في ردة فعل الشعب، لافت أنه وقف مرتعباً من سلطة قروسطية تجاهد من أجل "التمكين".

لكن بالأساس لم يلمس الشعب، العاطل عن العمل والمفقر والمهمش، أن تحسناً قد طرأ على وضعه، خصوصاً أن من انتخب الإخوان انتخبهم لأنهم يقولون إن "الإسلام هو الحل"، وأنهم يمتلكون حلولاً لمشكلات الشعب، وبالتالى اكتشف أنهم يزيدون الوضع سوءاً، حيث لم ترتفع الأجور بينما ارتفعت

الأسعار، ولم يتحقق تحسن في مشكلة البطالة، والتعليم والثقافة باتا يزدادان انهياراً. فالسياسة الاقتصادية ظلت كما هي، بل نفّذ الإخوان سياسات لم يستطعها حسني مبارك، ومشوا في طريق "بيع مصر"، خصوصاً قناة السويس والسد العالي. ومن ثم يمارسون كتاجر قروسطي يهمه النهب.

الشعب تمرِّد على "أبو الهول" (حسني مبارك) لأنه لم يعد يستطيع تحمَّل الوضع الذي.هو فيه، الوضع المعيشي أولاً وأساساً، فكنف بمكن ألا يتمرّد على سلطة وعدت ولم تحقق شيئاً. كل النقد هنا ينطلق من أن الإخوان لم يعطوا فرصة كافية، لكن هل يمكن إقناع جائع بأن ينتظر سنوات على أمل أن يتجاوز وضعه؟ المسالة هذا، فالوضع الثوري لا يسمح بانتظار حلول، بل إن كل من يصل إلى السلطة عليه أن يقدم حلاً مباشراً، للعاطلين عن العمل ولانخفاض الأجور، ولانهيار التعليم والصحة والبنية التحتية. هذه مسائل لم يعد ممكناً انتظار الزمن من أجل تحقيقها. هي النقطة الأولى في جيول أي سلطة جديدة وإلا ستكون هناك ثورة جديدة. الشعب تمرُّد وإن يعود خالي الوفاض، ولقد كسر حاجز الخوف، بالتالي لن يهمد قبل أن يحقق ما يريد. هذه هى المعادلة التى استقطت "حكم المرشد" و"بولة الخلافة". وستسقط كل من يتصدر السلطة بون أن يحقق للشعب مطالبه، وربما سيظهر الآن سقوط "الليبراليين" الذين سيبون البديل المكن.

طبعاً الصورة في مصر أعقد من ذلك، حيث إن ميل الإخوان للسطو على الدولة عبر سياسة "التمكين" (التي تعني الهيمنة على كل مفاصيل السلطة) كان يؤدي إلى نشوء تناقض مع بيروقراطية عريقة لا ينقصها اللؤم ولا الحنكة، وجيش قيادته مي جزء من طبقة مسيطرة تتحكم باقتصاد البلد، وكان يرى أن أفضل إستراتيجية لمواجهة ثورة الشعب هي الاتينان برئيس منسجم معها، ومن داخلها، لكن الضعط الأميركي فرض إنجاح مرسى بدل شفيق. وكان يتحسس سياسة الإخوان الهادفة إلى السيطرة، والتي ستطال مصالح كثيرة، بالتالي كان الإخوان في مواجهة مع الشعب لأنهم لا يملكون حلولاً لمشكلاته، وكان الصراع الاجتماعي يتصاعد خلال السنة الأخيرة، وصل إلى حد اقتحام الاتحادية. وأيضاً في مواجهة مع البيروقراطية الحاكمة (ومنها قيادة الجيش) نتيجة الميل لتهميش سلطتها، وفرض سلطة إخوانية كاملة. لهذا فإن ما أخاف الشبعب (أى ما اسمى الأخونة) حرك مشاعر الخوف لدى البيروقراطية. وأصبح الإخوان بين نارين حاميتين، لهذا كان أمراً "طبيعياً" أن يطربوا من السلطة. هل هذه ثورة أو انقلاب؟ من يركز الانتباه على بور الجيش يصل إلى أن ما حدث هو انقلاب، ومن يلمس بور الشعب يؤكد على أن ما جرى هو ثورة حدث فيها ما حدث مع حسنى مبارك، أى تدخل الجيش لحسم الأمر لكى ينهى كل النظام وليس فقط الرئيس أو الحزب الحاكم، بالتالى هى ثورة انتظرت بور الجيش، وكأن تجربة المجلس العسكرى قد نسيت، أو كأنه محكوم على مصر أن تجد مخرجها بالجيش.

هذا الأمر هو ما يهرب من تناوله اليسار الذي ارتعب من سلطة الإخوان، وظن أنها سوف تتأبد، فسبب سلطة الإخوان هو غياب البديل الذي يعبّر عن مطالب الشعب، في وضع لن يستقر الوضع قبل تحقيق مطالب الشعب تك.

# ما أثر ذلك على الإسلام السياسي في المنطقة ؟

فى مصر يرقد المرشد العام لمجمل الجماعة، ونهاية حكم الإخوان فى مصر تعنى نهاية حلم الخلافة. ليس لأن الجماعة

سسقطت في مصبر بل لأنها لا تمتلك حلولاً لمشكلات راهنة ومستعصية الشعب، كما توضع في مصر، ويتوضع في تونس. الجماعة لا تمتلك حلولاً بل تكرر النمط الاقتصادي القائم، والذي أوصل إلى الثورات، وأوجد كل هذا التمرد لدى الشعب. وظهر أنها تذكر بقرون خلت لقطاع كبير من الشعب يعتقد أننا بتنا بعيدين عنه، وأنه لا يناسب وضعنا الراهن.

هذا الأمر سوف يدفع للإطاحة بحركة النهضة في تونس، ويحركة حماس في غزة (وفي سورية يبدو أن دور الإخوان قد انتهى)، ويهمش كل الأصوليين في المنطقة.

بالتالى لحظة المجد انتهت، وقمة الغرور أودت بالجماعة، والشبعب لازال يقاتل من أجل تحقيق التغيير الذي يحل مشكلاته، والعسكر لازالوا يلعبون اللعبة ذاتها.

## الفصل الثالث:

كيف تنتصر الثورات؟ اليأس من الربيع العربي حالة إحباط تطال النخب من نتائج "الربيع العربى". هذا هو الوضع الآن، حيث يبدو أن هناك من كان يعتقد أنه يمكن أن نزيل نظما حكمت لعقود، وتمكنت، وأسست قوى أمنية هائلة القوة، بـ "ضربة قاضية"، ومن الجولة الأولى، وخصوصاً دون أحزاب تعرف ماذا يجب أن يتحقق؟ وكيف يجب أن تسير الأمور؟ ونون فعل النخب تلك ذاتها، التي ظلت على الهامش تنتظر من يجقق لها الحرية والديمقراطية، ولا تفعل هي سوى "الكلام"، وتمثّل دور المراقب والحكم في لعبة هي خارجها.

الآن، تنهال علينا بكم هائل من اليأس والإحباط، وتسطّر المقالات "الحزيئة"، أو "المُدينة"، فقد خسيرت الجولة الأولى بجدارة قلّ نظيرها، وعاشت حالة رعب من "غول" استحوذ على السلطة بعد الثورات، رعب جعلها تفقد كل قدراتها لتعلن الاستسلام لأول دكتاتور يظهر في الميدان، فقد تفاجأت بأن نتيجة الانتخابات التي تلت الثورات قد أتت بالإسلاميين إلى السلطة – وهي التي مجدتهم طويلاً – كونهم باتوا "حداشين" و"ديمقراطيين" و"معادين للإمبريالية" و"سيحررون فلسطين". ليبدو أن كل هذا التمجيد هو الأوهام التي أنشأتها هي لكي

تتكيف مع "قوة صناعدة"، شيعرت أنها أزالتها بعد انهيار الطم القومي واليساري، ومن ثم شيعرت بعد أن وصلت هذه القوي إلى السلطة أنها ستبلعها، لتعييد حالة الرعب التي نشأت عن اجتثاثها التي حدثت بعد سنوات الثمانينات. دون أن تعلم لماذا حدث ذلك.

هذا الأمر جعلها تقلب كل مواقفها، ولتحوَّل حالة "الفرح" التي اجتاحتها مع أول خطوة في إسقاط النظم بعد هروب بن على، إلى حالة كأبة جعلتها ترى في ما جرى "مؤامرة". وبالتبالي أن تعبود للحنين إلى الاستقبرار والأمن والهدوء والسكينة في وضعها السبابق، الذي كانت تبدو أنها ترفضه وتريد التخلص منه نخو تأسيس نظم ديمقراطية تتيح لها "الكلام" بون سبجن. هذا بالضبط باتت تفضل الماضي على المستقبل، وتقبل إعادة إنتاج النظام القديم الذي كانت تعتقد أنها تقاتل من أحل تغسره، وفرحت حين فرضت ثورة الشعب ترحيل الرؤساء. وبالتالي باتت تريد الاستقرار حتى وإنَّ تحقق ذلك في ظل دكتاتور، كما أصبحت ترى في حركات الاحتجاج "مطالب فتُنوية" بجب أن تتوقف، وترى في حراك الشعب، الذي مجدته سابقاً، فوضى وتدخلات "خارجية"، لقد اصطفت مع الطبقة المسيطرة إذن، ووافقت على اختيارها كذلك.

لقد دفنت الثورات، وبات الربيع الذى بشرت به خريفاً تكيل عليه الشتائم، ولا شك في أن فهم ما جرى على أنه ربيع ربما كان يقود إلى هذه النتيجة، حيث إن في ذلك استعارة لما حدث في بلدان أوروبا الشرقية وروسيا، حيث كانت الديمقراطية هي الضرورة. لهذا كان هو "حلمها" أن تتحقق الديمقراطية فقط وبالتحديد متجاهلة مطالب الشعب، الشعب الذي صنع الثورة، ولازال مستمراً. إن وصول الإسلاميين إلى الحكم جعلها تقبل تأخير الديمقراطية لعقود ريثما يفرز الوضع ما يتجاوز هؤلاء، وينتج ديمقراطية "حسب المقاس".

لكن الأمر لا يتعلق بـ "ربيع" بل بثورات بكل معنى الكلمة، قامت ليس انطلاقاً من الأوهام حول الديمقراطية بل من حالة الجوع والتهميش التى يعيشها قطاع كبير من الشعب، لهذا ليس من الممكن اعتبار أنها انتهت، أو يمكن أن تنتهى دون تحقيق كل المطالب التى حركت الشعب، نحن فى حراك مستمر رغماً عن عنف النظم، ويأس النخب، فالشعب المفقر ليس لديه ترف السكون واليأس،

#### الكفر بالثورات العربية:

وبعد الفرح الشديد بنشوب الثورات في تونس ومصر خصوصاً، وتخيل واقع عربي جديد انطلاقاً من تصورات لم تكن نتاج فهم الواقع، والتي كانت تنتج عن الياس من أن "يتحرك الشعب"، انقلب الأمر إلى اعتبار أن ما جرى "مؤامرة" أو أن الثورات قادت إلى وضع أسواً، هذا الأمر نشأ بعد نجاح الإسلاميين في الانتخابات في تونس ومصر، حيث بدا أن الإسلام السياسي أخذ في السيطرة الشاملة.

البعض قال بفشل الثورات، وأخرون انطلقوا من أن ما جرى كان مخططاً "إمبريالياً أميركياً"، حيث دفعت أميركا الشعوب للثورة من أجل تغيير النظم، نظمها التابعة لها، وكأن الثورات كانت الخيار الوحيد لتغيير هذه النظم، بالتالى يُعزى نجاح الإسلاميين إلى "النور الأميركي"، وأنا لست ممن يتجاهل الدور الأميركي في التوافق على إشراك الإسلاميين في الساطة، لكن كل نظرة واقعية للواضع قبل الثورات كانت تؤشر بأن هؤلاء هم "قوة المعارضة الأقوى"، بالتالى كان طبيعياً أن يكونوا في السلطة بُعَيد الثورات وفي سياق ترتيب انتخابات سريعة ومتحيزة لهم، وفي ظل غياب أي بديل أخر،

لا ليبرالى ولا يساري، خصوصاً أن الثورات لم تسقط النظام بل أزاحت رأسه عبر دور من قوى فيه كانت تعمل على الالتفاف على الثورة (تنفيس الثورة بتوهم انتصار، وإعادة ترتيب السلطة على أساس المسالح ذاتها).

السؤال الأساسي هنا هو، كيف أصبح هؤلاء هم قوة المعارضية الأساسية لكي يستطيعوا أن "يقطفوا ثمار الثورة"؟ لاشك في أن انهيار القوى القومية واليسارية، ومجمل التجرية القومية والاشتراكية كان يفتح الباب له "ملء الفراغ"، الذي تحقق عبر تضخيم أبوار، قامت به "الإمبريالية" لأسباب واضحة، لكن الذي يجب أن لا يجرى القفر عنه هو أن كل "المانعين والمقاومين" الذين يدافعون الأن عن وحشية السلطة في سبورية، ويتحدثون عن "المؤامرة الإمبريالية"، وعن "صنع الثورات"، والذين كانوا جزءاً من عملية الانهيار تلك، قد عملوا على تضخيم الإسلاميين، وعلى "تبيض صفحتهم" لكأنهم صباروا الثوريين والديمقراطيين (لا ننسي أن بن لادن صبار جيفارا بأوهامهم).

فالخطاب "القومى اليسباري" عمم انطلاقاً من "اقتناع ذاتي بأن الإسلاميين هم الذين يقودون الصراع ضد الإمبريالية، وهم المقاومة التي ستحرر فلسطين (حركة حماس وامتذاداتها)، وهم الذين سيقودون الصراع لإسقاط النظم. في الجهة المقابلة بات هؤلاء الإسلاميون "حاملي مشروع حداثة" وديمقراطيين (بعد أن طوروا خطابهم كما جرى التبرير). لقد كان جل نشاط "القوميين واليساريين" منصباً على التحالف مع هؤلاء، من جبهة ۱۸ أكتوبر في تونس، إلى كل التحالفات من أجل فلسطين أو ضد التمديد والتوريث (كفاية مثلاً) في مصر، إلى فلسطين والتحلق خلف حماس، والأردن التبعية لجبهة العمل الإسلامي، إلى "المؤتمر القومي والأردن التبعية لجبهة العمل الإسلامي، إلى "المؤتمر القومي الإسلامي". وبات نقد الإسلاميين "خطاً أحمر" غير مقبول من قبل كل هذه القوي.

إذن، كل هذه القوى كانت قد سلمت قيادها للإسلاميين قبل التورات بسنوات، ومدحت ودافعت عنهم، وزوّرت فى دورهم لكى يبدو كبيراً. وتقزمت خافهم بعيداً عن فهم الواقع، وعن معرفة ظروف الشعب الذي تقول إنها تدافع عنه، وكل ما تلا ذلك كان "طبيعياً"، فقد حملت الإسلاميين إلى وضع سمح لهم بأن يصبحوا هم السلطة. لكنها في هذه اللحظة ارتعدت مما حدث، فبدأت التشكيك في التورات، وبات الأمر "مؤامرة أميركية".

بالتالى فإن نجاح الإسلاميين كان "طبيعياً"، لكن سقوطهم كان حتمياً، وهذا ما أشرت إليه منذ البدء، منذ ثورة مصر الأولى.

#### الخوف من القوضى:

الياس من الربيع العربي، والكفر بالشورات العربية، ارتبطا كذلك بالخوف من الفوضى التى انتشرت فى البلدان التى حدثت فيها الثورات عموماً، فليبيا فى وضع مأساوي، وسورية فى وضع أسوأ، وحتى مصر وتونس تعانيان من فوضى، وهو الأمر الذي بات يطرح ضرورة الاستقرار، ويؤسس لقبول أى دكتاتور، هذا هو وضع كتل مهمة من النخب ومن الفئات الوسطى التى شاركت فى الثورات.

لماذا الفوضى؟ لأن نظاما بديلا لم يتشكّل بعد، ولأن مطالب الشعب التي طرحها حين انفجر في ثورته لم تتحقق. فالاستقرار يتحقق حين تتبلور سلطة بديلة مقبولة شعبياً، بالضبط لأنها حققت مطالب الشعب، وما يجرى هو إعادة إنتاج للسلطة القديمة دون تحقيق أي مطلب، أي مطلب على الإطلاق. حيث لم تكن المسألة تتعلق بإزاحة رئيس، أو إجراء انتخابات "ديمقراطية" بقدر ما كانت مسألة بطالة وجوع وفقر

وتهميش، وانهيار التعليم والصحة والبنية التحتية بالأساس. مع وجود استبداد، ورئيس مطلق ويحكم إلى الأبد.

ولا شك في أن نشوب الثورات، وخصوصاً استمرارها سنوات، تقرض موضوعياً ضعف السلطة، لأن قوة السلطة لا تقوم على امتلاكها أبوات القمع وضبخامة هذه الأبوات فقط، بل تقوم على استقرار الوضيع بركون الشعب إلى "الهدوء"، ولهذا حال تحرك الشعب تتشكّل قوثان تتصبارعان، فتظهر حدود قوة السلطة، التي تبدأ في التراجع، خصوصاً أن حراك الشعب ينعكس خلخلة في بنية السلطة ذاتها، فيهي تتشكل من أفراد من الشعب، تنقسم وفق الانقسام الطبقي في المجتمع، وهو الأمر الذي يفرض تأكلاً في قوة السلطة. ميزان القوى الجديد هذا يفرض "الفوضى في حال غياب البديل الذي يستطيع استلام السلطة وحل مشكلات الشعب معاشرة.

غياب البديل هذا هو المدخل لرفض وصف ما يجرى بأنه ثورات، وبالتالي برفض "الفوضى" والخوف منها، لكن تشكيل البديل هذا هو من مهمة "النخب" التى تنعى الشورات، أو ترفضها لأنها لا تقاد من قبل "حزب ثورى"، "النخب" هنا

تحمل الشعب مسئولية ما كان يجب أن تقوم به هي، وباتت تطلب من الشعب المفقر أن ينتظر الزمن الذي تستطيع هي فيه فيه تشكيل هذا الحرب، بعد أن "تسمح السلطة بذلك" (بتحقيق الديمقراطية وسيادة قيم الديمقراطية الغربية، لكي لا تعانى من القمع، فتنشئ بديل السلطة دون اعتراض السلطة، وهذه مسخرة). الشعب هو آخر من يثور لأنه لا يثور إلا حين يصل حداً لا يعود يستطيع العيش فيه، "لا يعود يحتمل الوضع الذي هو فيه"، بالتالي لا يعود بمتلك ترف الانتظار. فكيف يطالب بأن ينتظر أكثر؟ فقط لأن "النخب" تأخرت في أنجاز مهمتها "التاريخية"، بل ظلت تفكر في مهمتها "التاريخية"، بل ظلت تفكر في مصالحها الضيقة كفئات وسطى.

إذن، لا شك في ضرورة "الحزب"، البديل الذي يجب أن يفرضه الشبعب سلطة جديدة لكي تحقق مطالبه (بالتالي لا يقبل أن يأتي "الحل" من داخل السلطة ذاتها)، ولقد نهضت الثورات وهو غائب، بالتالي فلا يفيد الخوف من الفوضي، أو الاستعانة بدكتاتور لكي يفرض الاستقرار، فكلاهما يزيد في الفوضي، لأن الاستعانة بدكتاتور لا يحل مشكلات الشعب فسوف يبقي الصراع قائماً، ولسوف تضعف الدولة أكثر،

والخوف سوف يبقى تشكيل البديل الذى يعيد تنظيم الثورة لكى تنتصر. فالفوضى هى نتيجة نقص تنظم الشعب فى مواجهة سلطات مستبدة وعنيفة. وهذه هى مهمة "النخب"، أى الفسئسات التى تسستطيع التنظم وتطوير الوعى ووضع الإستراتيجيات التى تجعل الثورات تنتصر.

بالتالي ما الثورات؟

إن كل الأحلام التى انبنت على الثورات لم تتأسس على ماهية الثورات ذاتها، فما بنى الأحلام هو هذا الفيض الشعبى الهائل الذى ملأ الشوارع بون تحضير مسبق، وبون توقّع أصلاً، أو فهم بأنه يمكن أن يحدث. لهذا يظل النظر قلقاً، ويبقى موقف النخب "مزاجياً" يتأثر في صعود أو هبوط الحراك بون معرفة ما هي النهاية.

ترتفع الأحلام مع حركة الشعب، وتنخفض حين يتراجع الشعب أملاً في أن يقود التغيير الذي أحدثه إلى تحقيق مطالبه. ثم ينهض الشعب من جديد لأن أيا من مطالبه لم يتحقق فيرتفع الأمل من جديد لدى النخب. هذا ما حدث خلال سنوات سابقة، لكن هذه النخب تعبت فباتت تعتقد أنه يمكن أن يستقر الوضع برئيس قوي، لتنجرف مؤيدة أول

مستبد يظهر في الصورة. ولتندفع خلفه انطلاقاً من أنه المنقذ والمخلّص.

لكن واقع الثورات يسبير في منحى آخر، هل هناك وضوح بمعنى أن ينفلت الشعب؟ أن يتمرد؟ أن يخرج عن سكينته لكي يقلب كل الواقع القائم؟ والى أين يمكن أن يقود ذلك؟

لأن الشبعب ليس من العناصير. التي تحسب، لأنه كمِّ بلا فاعلية وفق منظور النخب، لا ينظر إلى معنى أن يتمرّد، وأن يشور، وأن يتنصوّل إلى قوة هائلة تهز السلطة، وتشلّ كل بنيتها، ولا يجرى الانتباه إلى مطالبه، أو معرفة أنه ليس من الممكن أن نعبود إلى الاستقرار إلا بعد أن تتحقق هذه المطالب، فالشبعب "بحبُّ السكنيَّة"، ولا يرغب في التمرُّد، أو "المصية"، لكن لحظة بسبطة تدفعه لأن بنقاب إلى أخر، هي تلك اللحظة التي بشعر فيها أنه بات مهمشياً وغير قادر على العيش، نتيجة البطالة المرتفعة والفقر الشبيد والعجز عن التعليم والمداواة، حين يشبعر أن الحيباة والموت متسباويان، حينها لا يعسود الخوف معني، أو للسلطة قيمية، أو للتقاليد أي موقع،

هنا لا يعود تحركــه لحظياً أو يمكن أن ييأس أو يملً

أو يصل إلى حالة الياس، فليس لديه هذا الترف لكي ييأس أو يملُّ، وهو الأمر الذي يعني أنه حين يكسر حاجز الخوف، ويتحرك بفاعاً عن وجوده، لا يستقر قبل أن يحقق التغيير الذي يأتي بمطالبه. هذا يعني أن كل سلطة تصل بعد ثورة ولا تحقق مطالب الشعب ستستقط، وأن كل مبل للعودة إلى الاستقرار لن ينجح حتى وإنْ جرى استخدام كل أشكال العنف، وأن الاستقرار الذي تطالب به النخب "التعبة" يتحقق فقط يتحقيق مطالب الشعب، أولاً ويشكل مناشر، وليس بعد زمن، الاستقرار يأتي مع سلطة طبقية جديدة، ونمط اقتصادي جديد، بعد أن باتت الطبقة المسيطرة ونمطها الاقتصادي السبب في التهميش والبطالة والفقر الشديد. وباتت فئات منها ليست معنية بتحقيق "المطالب الأولية" التي يطرحها الشعب، وبعد أن انتهى دور الفئات الوسطى التي لعبت بوراً في التغبير أواسط القرن العشرين بعد أن عجن البديل (الذي كان قائماً) عن أن يطرح ذاته بديلاً رغم امتلاكه القدرة (وهنا الحركة الشيوعية تحديداً)،

بالتالى يمكن للفئات الوسطى أن تتعب، ويمكن لليمسار الذي يتشكل من هذه الفئات أن يميل لقبول الاستقرار،

والقليل الذي تقدمه السلطة القائمة، لكن الشعب ليس بمقبوره ذلك، أو كان في مقبوره لما غامر في التمرد، وصنع ثورة.

لا أحد يراهن على الاستقرار قبل تحقيق مطالب الشعب، أو يراهن على توقف الثورة بعد أن تفجرت قبل أن يحقق الشعب مطالبه. تمرّد الشعب ليس حالة عابرة، ولا هو سياق عادي، أو حركة يمكن أن تحدث في أي وقت. إنما هو لحظة، لكنها تقرض تحقيق التغيير بالضرورة، بغض النظر عن الزمن الذي يمكن أن يتحقق فيه ذلك، لكن الواضح هو أن الثورة مستمرة إلى أن تتحقق عطالب الشعب.

كيف؟ وبأي وسائل؟ وممن؟

هذه هي الأسئلة "الوجودية" المطروحة الأن. والتي علينا أن نجيب عليها دون تردد.

#### الشعب: الكم والكيف:

كل ذلك يدخلنا فى فهم وضع الشعب، ففى كل لحظة يُحدث الشعب مفاجأة، فيقف كل المشتغلين فى السياسة مربكين، ومصنومين بما حدث. الثورة كانت أول حدث أوجد صدمة كبيرة لدى هؤلاء الذين كانوا يعتقدون أنهم أبطال الصراع ضلد النظم، وأن إرادتهم هى التي ستسقطها،

أو على الأقل تدفعها لأن تكون ديمقراطية، حيث إن الشعب كمُّ مهمل لا حول له ولا قوة، يعيش مخدراً على خطاب السلطة، ولا يفهم معنى الحرية أو يدعم من يقاتل من أجلها.

فى لحظة أخرى عاد هؤلاء ليكرروا الثقة بأن الشعب خانع، وأن الذى تحرك ليصنع الثورة هم الفئات الوسطى، وليعودوا إلى خطابهم ذاته، الخطاب من أجل الديمقراطية. وينخرطوا فى "العملية السياسية" التى توصل إلى ذلك. وهكذا تبقى النظرة ذاتها: الشعب كم لا معنى له. وحين يثور ينظر بنظرة استغلال لحراكه من أجل تكريس "الأوهام" التى تسكن "عقل" النخب والساسة، أى الديمقراطية.

لا شلي في أن الشعب هو بمعنى ما كم، حيث يميل إلى السكينة، ويهرب من السياسة، وخصوصاً من الصدام مع السلطة. يريد أن يعيش "حياته" التي تؤسس لمنظومة علاقات "اجتماعية"، واشكال من الترفيه البسيط، والأمل في ارتقاء الأبناء إلى وضعية أفضل، هذا الشئن الخاص هو المحد لطبيعة الحياة، وتبرز العلاقة بالدولة كضرورة في حدود ذلك، أو حين تتعدى السلطة حدود "الحياد" هذا. وكل "الوعى المجتمعي" يتمحور حول ذلك كذلك، مع إرث من المخوف من

الدولة، وهرب من الاحتكاك بها، وتلمس عبء العلاقة الضرورية معها. أساس هذه "الحياة في المقدرة على العيش، أي التحصيل على مدخول يسمح بالعيش حتى ضمن الحدود الدنيا. فهنا تكمن استمرارية الحياة، وديمومة العيش. وفي إطار ذلك تواجه المشكلات الحياتية في حدودها البسيطة، أو بغض النظر، أو حتى بالتكيف معها.

هذا توصيف لواقع الشعب، يعبّر عن وضعه. وهو الوضع الذي يدفع النخب والساسة للنظر السلبي إليه، والاعتقاد بأنه لا وجود له، أي كم مهمل لا تأثير له. ويزداد النظر السلبي حين تتعرض النخب لعنف السلطة دون أن تجد مساعداً لها، على العكس تلمس برود الشعب ولا مبالاته. لهذا لا يعود من إمكانية لفهم واقع الشعب، وظروفه، واحتقائه، وفي العادة تهمل دراسة كل ذلك، حيث تصبح الديمقراطية هي كل الزاد الفكري لتلك النخب وهؤلاء الساسة، فما يحتاجونه هو القدرة على "الكلام".

لكن هذا الشعب الساكت الساكن لا يبقى كذلك، وإنْ أطال السكون والسكون. ومحركه هو اختلال الواقع الذي ومنفناه قبلاً، حيث تختل المقدرة على العيش، وتصبح إمكانية

"الروتينية" التى تحكم حياته مهددة. حينها تحدث الثورات، حيث ينقلب السكون إلى فعل هائل، والسكوت إلى ضجيج مهدد. في هذه اللحظة يتألق "الحس السليم" لديه، فيعرف عنوه، ويعرف أن التغيير يجب أن يحصل. وإذا كان من المكن أن ينخدع فللحظات سرعان ما تنتهى بعد أن يلمس أن من ادعى مساعدته لم يحقق شيئاً. فقد اصبح يحسب الزمن بالدقائق وليس بالأشهر والسنوات، وأصبح يثور من أجل أن يسقط النظام ويأتى بمن يحقق له مطالبه مباشرة نون تلكؤ، وخلال الصراع يمتلك الصورة التى تحكم المشهد فيستطيع أن ينتقل من التجريب إلى وعى ما يريد؟ وكيف يتحقق ذلك؟

هنا يكون الشعب هو المسك بمنحى الصراع، وهو المحدِّد لوجهته، والمقرر للنهاية التي تحقق مطالبه. ولا شك في أنه يكتسب الخبرة بسرعة فائقة، ويتقدم دون تردد، ويعالج المشكلات التي ظهرت وهو يضوض الصراع، لكي تصبح الثورة مكتملة، وتنتصر.

#### وبعد، أين ذهبت الثورات؟

قبل الإجابة على هذا السؤال لا بد من فهم لماذا حدثت

الثورات، حيث إن ذلك هو الذي يسمح بفهم مسار النورات، والى أين يمكن أن تصل، فالمسألة لا تتعلق بملاحظة ما يظهر بين مرحلة وأخرى، حيث تشهد الثورات عموماً في مسار الني انتصارها صعوداً وهبوطاً، تقدماً وانكفاءً، وهو الأمر الذي يوجد الأمل ومن ثم اليئس لدى "النخب" التي لا ترى سوى هذه الحركة الصاعدة الهابطة. ولأننا بخلنا في مرحلة الهبوط بات السؤال: أين ذهبت الثورات؟ يجاب عليه بنفي أن منا حدث هو ثورة، أو أن قوى أصولية قد سرقتها وشوهتها، أو أنها تقود إلى الفوضى وتفكك الدولة.

لماذا حدثت الثورات؟ بعكس "النخب" التي حصرتها في الحرية والديمقراطية، هذه القيم التي هي مطالبها، فإن العشود الهائلة التي خرجت كانت تحمل مطالب أخرى، هي أكثر أهمية بالنسبة لها، وهي تتعلق بالحق في العمل بعد أن أصبحت البطالة تطال ثلث القوى العاملة تقريباً، والحق بأجر يسمح بعيش كريم بعد أن انهار الوضع المعيشي، والحق في التعليم الجيد والصحة، والخدمات المناسبة. لقد أفقرت وتهمشت أغلبية الشعب، ولم تعد تستطيع تحمّل وضعها، لهذا تمرّدت بعد أن انسدت كل الأفاق أمامها، بهدف تغيير هذه

الوضعية بالتحديد، هذا هو جوهر الأمر، والذي يفرض تغيير النمط الاقتصادي بعد أن تحوّل الاقتصاد إلى اقتصاد ريعي بفعل سيطرة رأسمالية طابعها عافياوي نهبت القطاع العام والأرض، ونشطت في العبقارات والضدمات والسياحة والاستيراد والبورصة، وفككت الصناعة ودمرت الزراعة. وهو وضع مركز الثروة بيد فئة مرتبطة بالطغم المالية النولية وأغلبية مفقرة واقتصاد لا ينتج أي فائض بل يعتمد على الاستيراد حتى فيما كان يعتبر من تراث المنطقة (الزراعة والنسيج مثلاً).

اكن الحشود لم تستطع فرض بديلها لأن تاريخ الحركة السياسية لم يبلور هذا البديل، ولهذا فرحت لأول انتصار معتقدة أنها ستحقق التغيير. وهذا ما فتح على دور الدولة من جهة و"النخب" من جهة اخرى. لقد عاد الأمر لنشاط الأحزاب التي لم تستطع فهم واقع الطبقات، ولا طرح ما يعبّر عن مطالبها، بل ركّزت خلال العقود الماضية على مطالب "النخب" التي تتعلق بـ"الحرية والديمقراطية" فقط، فدخلت في متاهة "النشاط السياسي من أجل تحقيق تكوين دولة ديمقراطية يسمح لها بالنشاط والتعبير الحقيقي، بمعنى أنها عادت إلى

نشاطها "الطبيعي" الذي كان قبل الثورات بون أن تلمس معنى الثورات التى انطلقت من مطالب غير التى تطرحها هي (وإنْ كانت لا تعارضها). ودخلت في "اللعبة السياسية"، حيث بات واضحاً التفارق بين النشاط الشعبى الذي يركز على قضايا مطلبية عميقة وبين نشاطها هي، وهو ما كان يبعدها عن الشعب أكثر فأكثر، ويقود إلى أن يهيمن على النشاط السياسي القوى الأقوى في الواقع، والتي كانت هي القوى الأصولية، بالتالي ظهرت هامشية القوى الديمقراطية، وبدا أن الأصوليين هم الذين بأخذون في الهيمنة.

هذا الأمر هو الذي جعل "النخب" تندب على وضعية هي السبب الرئيسي في نشوئها. فقد طرحت مطالبها التي تحوز على دعم فئة ضيقة، ونشطت في السياسة بعيداً عن أي قاعدة اجتماعية. لهذا بدا أن الأصبوليين هم المستفيدون من الشورات، أو أن منا جبري هو مؤامرة من أجل إيصبال الأصوليين إلى السلطة، كما أخذت تنظر وتلغو. فمشكلة الثورات أنها لا تجد البديل الذي يحمل مطالب ورؤية الطبقات الشعبية، ويحدد كيف يمكن أن تقود الثورة إلى تغيير حقيقي بالاتيان بسلطة تحقق هذه المطالب. هنا يظهر التفارق بين

الشعب والأحزاب التى من المفترض أن تطرح مطالبه، وهو ما همشها، وجعل الشعب دون قوة تحقق مطالبه. لهذا ظل الحراك الشعبى مستمراً باشكال متعددة، واستمرت كل أشكال الاحتجاج لتحقيق هذه المطالب، بينما ظهرت الأحزاب بعيدة عن كل هذا الحراك.

هذا الوضع ألقى ضبابية على الثورات، ومع مرور الزمن يجرى تناسى أن ثورات حدثت، لكنها لم تحقق مطالبها، ومن ثم يتبلور التصور حول أن ما حدث هو فوضى وميل أصولى السيطرة على السلطة. لكن يجب أن نلحظ أنه لم يتحقق شيء من مطالب الشعب، وأن الوضع لازال مزرياً، وأن الاحتقان الاجتماعى لازال قائماً، وبعد أن تراجع نتيجة الأمل في التغيير عاد يتصاعد. وسيظل يتصاعد لتعود الحشود من جديد. بالتالى الثورات التى انفجرت أصبحت حالة ثورية مستمرة، تصعد وتهبط حسب الظرف، لكنها مستمرة.

كل تجارب الثورات في العصر الحديث كانت تشير إلى ذلك، حتى حينما تفشل تؤسس لاحتقان جديد يفضي إلى ثورة جديدة. وكلها (ربما فيما عدا وضع الثورات في البلدان الاستراكية السابقة) نتجت عن اختلال الوضع المعيشي

للشعب، حيث يصبح التفارق الطبقى واسماً بين من يسيطر على الثروة ومن لا يجد ما يساعده على العيش، وهو ما كان يظهر في ارتفاع نسبة البطالة وارتفاع أعداد النبن يعانون من أجر متدن، ومن فقدان المقدرة على التعليم والعلاج والسكن. لكن ما يمكن أن نضيفه في الثورات العربية هو أن الأمر وصل إلى حالة اختلال في التكوين المجتمعي نتيجة النمط الاقتصادي الريعي الذي أشرنا إليه قبلاً، والذي يؤدي إلى عملية إفقار وتهميش هائلة لأن هذا النمط لا يستوعب أكثر من ٢٠٪ من المجتمع بينما يهمُّش الباقي، ويضع الاقتصاد في حالة عجز مستديم لغياب الإنتاج وفائض القيمة، ليكون النهب والفساد هما السمة الجوهرية فيه، هذا ما يجعل الثورات مستمرة إلى أن يتحقق التغيير،

إذن، إن الأساس الذي فرض الثورات هو الذي لن يسمع بانطفائها، بل بتحقيق مطالبها، ولا يظن أحد أنه يمكن اللعب على الشعب، وتمرير الوضع دون تغيير حقيقي، فإما التغيير الحقيقى أو الثورة من جديد.

#### الأزمات المعيشية هي أساس الثورات:

لهذا يبدو أن الفشل يدفع إلى تشويه الحقائق، ولهذا

تصبح الأزمات المعيشية هي سلاح الثورة المضادة. هناك من لا يريد أن يرى الحقائق فيغرق في الأوهام، ويعمل على قلب الحقائق ذاتها. فالشعوب لم تثر لأنها تريد تيارا بعينه أو حزبا محددا، لقد ثارت وهي لا ترى الأحزاب أصلاً، بالضبط لأنها لم تكن موجودة إلا في الهامش، ولقد ثارت ليس من أجل "قيم عليا" هي لا تعرفها نتيجة الاستبداد الطويل والتجهيل المقصود، بل ثارت لأنها لم تعد تستطيع العيش.

هذا هو ملخص كل الشورات التى حدثت فى البلدان العربية، والتى ستحدث فيها وفى غيرها من البلدان العربية، وستصل إلى بلدان كثيرة أخرى فى القارات الخمس، حيث تتفاقم أزمة الرأسمالية وتتعمق وتتوسع، وباتت تقود إلى انهيارات متتالية دون مقدرة على وقف هذه الصيرورة، لهذا تعمل الدول الرأسمالية على التخفيف من آثار الانهيارات أو تأخير حدوثها فقط. وهى انهيارات تؤدى إلى تفاقم مديونية الدول، وبالتالى محاولة حلّ الأزمة عبر "التقشف" وزيادة الأعباء على المواطن، حتى فى تلك الدول التى ثار الشعب فيها لأنه لم يعد يستطيع العيش، مثل تونس ومصر واليمن.

لهذا تزيد الاحتقانات، وتتصاعد الأزمة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى الثورات، مرة وأخرى وثالثة، ما دامت المطالب لم تتحقق، والفقر يتزايد، وكذلك البطالة. لم نُسقط الإخوان المسلمون من السلطة في مصير لأن هناك من افتعل أزمات، بل بالضبط لأن الأزمات العميقة التي قادت إلى ثورة ٢٥ يناير لم تحل، حيث بقي هؤلاء يكررون السياسة الاقتصادية التي اتبعها حسني مبارك، وأكد أكثر من قيادي لديهم، أنهم لم يختلفوا مع خستني متبارك في سبياسته الاقتصادية، وهن الأمر الذي كان يظهر في دعم الخصخصة وإدانة التأميم، كما في قرار حسني مبارك سنة ١٩٩٧ بإعادة الأرض إلى "مالأكها القدامي" (الإقطاعيون)، وهو أمر كان يعني أنهم مصممون على عدم حلّ مشكلات البطالة والأجر المتدئي (حتى وفق الحد الأدنى الذي أقرته هيئة قضائية)، ولم يفكروا في تحسين البنية التحتية والصحة والتعليم، وما فعلوه هو محاولة إحلال مافيات بدل أخرى، مافيات إخوانية بدل مافيات حسني معارك.

لهذا كانت الثورة ضرورة من شبعب لم يعد قادراً على تحمّل الوضع الذي بات فيه، بغض النظر عمن يحكم، وكيف وصل إلى الحكم. فالشرعية منذ ٢٥ يناير باتت للشعب وليس

لصندوق الاقتساراع، وباتت للشسارع وليس للنظام "الديمقراطى". وما جرى في مصدر أوضح مسالة حاسمة، وهي أن الشعب لم يعد قادراً على الانتظار بعد أن بات عاجزاً عن الاستمرار في الوضع الذي هو فيه، فلن ينتظر انتخابات بعد أخرى على أمل أن يأتي "الحاكم العادل"، بل سوف يتمرد كلما لمس أن السلطة الجديدة لم تبدأ مباشرة في حلّ مشكلاته واحدة بعد أخرى، هذا سبيكون وضع تونس واليمن وكل البلدان التي حدثت فيها ثورات، والتي لم تحدث فيها ثورات، والتي لم تحدث فيها ثورات. وهذا ينطبق على مصر الآن كذلك.

فالأزمات المعيشية هي محرك الثورات، وستبقى كذلك ما دامت النظم الجديدة لا تحلّ مشكلات البطالة والفقر الشديد والبنية التحتية والتعليم والصحة والسكن، قبل أيّ شيء أخر، وهذه مشكلات لا تخضع لانتظار طويل، ولا حتى متوسط، بل يجب أن تكون من القرارات الأولى لأى حكومة تصل إلى السلطة بعد الثورة، ومن ثم يمكن أن تجرى إعادة بناء الاقتصادي كلية، وليس الاستمرار في السياسات ذاتها التي كانت هي سبب الثورات، بالتالى فإن انتصار الثورات يفترض

تغيير الطبقة المسيطرة ومنظورها، وهو الأمر الذي يعنى أن كل الأحراب المعارضية عاجزة عن تحقيق ذلك، وأن كل التغييرات ظلت في إطار "النظام القديم".

الأزمات المعيشية هي أساس الثورات، هكذا بالضبط. وهي أساس هزيمة "الثورات المضادة"، لأن الشعب يريد التغيير الجذري.

#### ومن ثم هل انتهت الثورات؟

الشورات في البلدان العربية أسست لصالة هائلة من الأمل، حيث بدا أن الأمور قد تطورت إلى وضع يسمع بتحقيق الأحلام التي راودت النخب لعقود طوال، بعد أن كانت قد تأكلت نتيجة الانهنيارات والفشل. لهذا علّق عليها نقل الواقع "فجأة" إلى حال آخر، مناقض لما هو قائم.

لكن أنظمة الحكم التى تشكلت بعد الثورات فى البلدان التى أزاحت رئيسها، والتى سيطر فيها إسلاميون، جعلت تلك النشوة التى أوجدتها الثورات تتلاشى، حيث ظهر أن المسألة تعلقت بتغيير الأشخاص الصاكمين وليس النظم كما طالب الشعب، وأن وضعاً أسواً قد نتج عنها. خصوصاً أن كل التغيرات التى حصلت لم تحسر جدياً فى الوضع

الديمقراطي، ولم تحقق المطالب التي طرحت، وبالتالي لم تغيّر شبئاً مهماً في الوضعية القائمة.

هذا ما أطلق اليأس من جديد، ونقل الأمر من تمجيد الشورات إلى شتمها واعتبار أنها ليست ثورات، بل حراك فاشل، أو حتى مؤامرة "إمبريالية"، وبهذا فقد أسدل الستار على الأمل في الثورات، وأصبح الأمر يتعلق بفوضى تحدث تقتضى عودة الاستقرار.

ليس مستغرباً أن يحدث ذلك، حيث إن المنطق الذي يحكم النخب سكوني، لهذا لا يرى إلا ما "بغقا العين"، أي ما يحدث. بالتالى يفتقد ككل منطق صورى إلى المقدرة على فهم الواقع، وتلمس الصبيرورة، ومن ثم ملاحظة ما يجرى، والأسباب التي أوجدته، وما يمكن أن يوصل إليه. هذه المقدرة النظرية غائبة، حيث إن المنطق الصورى يتلمس ما هو موجود، أو ما هو غائب، ولا يستطيع تلمس المخاص الذي ممكنه أن يقلب الموجود إلى آخر، ليجرى التفاجؤ بهذا الأخر. لقد كان الوضع بالنسبة لها "ميتاً" رغم كل التراكم في الاحتقان الذي كان يعتمل المفقرين، والذي أفضى إلى الثورة، لتبدو أنها أنت من لا شيء. ومن ثم لتصبح وهماً، كأن شيئاً ثورياً لم يكن.

تعقيدات الوضع، والمسارات التي حدثت، يجب ألا تُفهِم أن الثورات انتهت، أو كأن لم تكن، وإلا لن نستطيع فهم ما يمكن أن يجرى غداً. فالثورات بدأت اللتو، ورغم كل تعثراتها (التي نتجت بالتحديد عن فشل النخب، والميسسار هنا خصوصاً) سوف تستمر إلى أن تحقق المطالب التي أسست لقيامها أصالاً، هذه المطالب التي لازالت غائبة عن فهم النخب تلك. مطالب "العيش، الحرية، العدالة الاجتماعية".

بالتالى ما يجب أن يكون واضحاً هو أن ما تحقق إلى الآن يتمثل فى ثلاث مسائل، هى أولاً أن الشعب كسر حاجز الخوف، حيث إن حالة الإفقار والتهميش والسحق التى عاشها فرضت نتيجة تراكم الاحتقان، والوصول إلى "حافة الموت جوعاً"، أن ينفجر كاسراً كل خوف من السلطة التى تشكلت كسلطة استبدادية شمولية. وثانياً أن تحرك الشعب بهذه القوة فرض تضعضع السلطة ذاتها، وبدء تسلل "النخر" في بنيتها نتيجة أنها في النهاية تتشكل من أفراد من الشعب، وأن حراك الشعب سوف يؤسس لتفكك الترابط داخلها، ويفتح إلى تصاعد عجزها عن السيطرة. وثالثاً إذا كانت الثورات عفوية نتيجة هامشية الأحزاب والنخب، وهو

الأمر الذي أسس لتعقيد الصراع وطوله، والعجز عن "إسقاط النظام" إلى الآن، فإن الصراع ذاته يفرز تبلوراً جديداً في المستوى الفكرى السياسي يعبّر عن واقع الشعب، ويؤسس لنشوء بديل قادر على تحقيق التغيير.

نحن في صيرورة ثورية، بدأت وهي مستمرة.

### وطن في فوضى:

أشدد على ذلك لأن كل الكلام هو عن الفوضى، بالضبط لأن كل ما يجرى هو فوضى، لكن لا أحد يناقش لماذا حدثت هذه الفوضى حين نهضت الشعوب لتغيير واقعها؟

الفوضى واضحة بلا شك، في سورية حيث النظام مارس كل الوحشية والثورة عانت فوضى منعتها من الانتصار، فأصبح توصيف الوضع هو أننا نعيش حالة استعصاء، استعصاء مخلوط بالفوضى في كل المناطق، وفي العراق حدث حراك لإسقاط العملية السياسية أو لتغيير موازين القوى فيها فشهدنا الفوضى، وهناك وهنا دخلت أميركا لكي تحارب داعش التي باتت "قوة عالمية" تستحق الحشد، رغم ضالة عديدها مقابل الأعداد الموجودة في سورية أو العراق للقوى التي تقاتل النظامين، وأصبحنا في سيطرة الحوثين

على العاصمة صنعاء، وانقسام ليبيا والصراع بين "إخوة السلاح"، واللمز الأميركي لقرض "الإسلاميين" في السلطة.

وأضح أن الثورات استطاعت أن تضعف النظم فقط، وهو البياب الذي فيتح على الفيوضيي، هل يعني ذلك رفض الثورات؟ لا بالتأكيد، وأصارُ الأمر لا يتعلق بالموافقة أو الرفض لأن الشعوب تتحرك نتيجة وضعها الذي بات لا يطاق، وحيث اصبحت على جافة الموت، لهذا تحركت بون استشارة أحد، رغم أنها بحاجة شديدة إلى "أحد"، وهذا ما لا يناقش أو يولى أي اهتمام. فمن الطبيعي أن يؤدي حراك الشبعب وبهده القبوة إلى ضبعف النظم، وإلى انفبلات الصبراعات، وأصبلاً ليس من المكن تحقيق التغيير يون صُعف النظم، بالتالي كان من الطبيعي أن نغرق في الفوضى بعد أن ضعفت النظم أو انهارت أو باتت عاجزة عن الحكم كما في ليبيا، السؤال الجوهري هنا هو: ما السبب في ذلك؟ الشورات؟ وهل نستطيع منع شبعب من الشورة، وأصبلاً هل كانت الثورة مفاجأة لكل النخب والأحزاب؟ ولهذا عجزت عن أنْ تلعب بوراً فيها، وكانت أصبالاً قد نسبت أن هناك ثورات وأن الشعوب يمكن أن تثور. بالتالي، الفوضي أمر طبيعي لغياب القوى السياسية التي مهمتها في لحظة الثورة أن تنظم وتطور الحراك لكي يوصل إلى انتميار بحقق مطالب الشبعب، كي يعبود الشبعب إلى "الهدوء والسكينة"، وبغير ذلك سيبقى يثور ويقاتل، ويسعى إلى التغير، وبالتالي ستضعف النظم أكثر وربما تتهاوي. وسيكون الوضع مفتوحاً على تدخلات كثيرة، وعلى صراعات "ماضوبة" أو مناطقية، أو تنافسية، حيث سيجاول كل طرف، سواء خارجي أو كامن في البنية أن يصقق ضمن هذه الفوضي مصالحه هو، ويهذأ تتراكم الفوضي وتتوسيم. لكن هذا ليس المسار المكن هين ينهض الشعب من أجل التغيير، لأنه بات بعرف ماذا يريد، حتى وإنَّ دخل في متاهات نتيجة عدم المعرفة بكيف يتحقق، بالتالي سيفرض ذلك طرح السؤال عن النقص الذي يقضي إلى ذلك،

هذا ما أشرنا إليه منذ البدء، حيث لماذا الفوضي؟ بالضبط لأن الحراك عفوى يعرف ماذا يريد ومن يعادى لكنه لا يعرف كيف يحقق مطالبه. لا يعرف كيف يحقق مطالبه. بمعنى أن الفوضى أمر طبيعى في وضع تغيب فيه البدائل، وتتخلاشى القوى التى تنظم وتتكتك، وتخطط وتعرف كيف

توجه الحشد، ومن ثم كيف تتقدم لكى تنتصر، فالثورات عفوية، وهذا يعنى أنها دون تنظيم وبون "وعي"، ولهذا هى تضغط فتضعف وتفكك لكنها لا تستطيع فرض بديلها بعد أن اضعفت النظم وفككتها. الثورات ينقصها إذن، الخطوة الأهم، والتى تتعلق بكيف تسيطر على السلطة بدل أن تترك الوضع في فوضى؟ ومنا هو البديل الذي تطرحه لكى تفرضه بعد استيلاء الشعب على السلطة؟ هذا يعنى أنه ينقصها "العقل" و"المنظم"، وفي هذا حديث كثير حول أزمة الأحزاب المعنية بمطالب الشعب، لكن الثورات لا تنتظر بل لا بد من أن تتبلور بمطالب الشعب يريد سلطة بديلة، فالشعب يريد سلطة بديلة، سلطته هو.

### والآن، ماذا نعنى بانتصار الثورات؟

الصورة الأولية لمعنى انتصار الثورات كانت فى إسقاط الرئيس وتغيير النظام، لكن المناورات التى أوحت بذلك من قبل أطراف فى السلطة أظهرت أن شيئاً لم يتغير أكثر من إبعاد الرئيس وبعض حاشيته. لهذا ظهرت فكرة أن الثورات فشلت، حيث لم يتغير شيء فى الواقع. وهذا ما فتح باب الندب والتشكيك والخوف من الياس والخيبة، ومن ثم فتح باب الندب والتشكيك والخوف من

الفوضى. المعادلة كانت بسيطة، حيث تكون إزاحة الرئيس هى المدخل لتحقيق الحرية و"النولة المدنية" والديمقراطية. هذه الأخيرة أتت بالإسلاميين فتراجع الاهتمام بها، وظهرت نزعة القبول بدكتاتور يقوم بمهمة سحق هؤلاء.

الفئات الواسعة من الشعب التي خاضت الثورات، ومنعتها، كانت تريد تحقيق مطالبها التي طرحتها، وهي مطالب اقتصادية اجتماعية بالأساس. هذه المطالب لم تتحقق بعد ثلاث سنوات من الثورة، ولقد راهنت مرة وأخرى على حلول، وقوى، دون أن يتحقق شيء مما أرادت، على العكس بات وضعها من هذه الزاوية أسوأ (ازدياد الفقر والبطالة). لكنها لا تملك ترف اليأس أو الخوف بعد أن كسرت كل الخوف الذي سكنها حين تمردت، ولهذا لازالت تقاتل من أجل أن تحقق مطالبها.

وإذا كان حلم النخب هو الديمقراطية، ومطالب الشعب هى العمل والأجر والتعليم والصحة والسكن، فإن الانتصار يعنى تحقيق كل ذلك. وهنا نلمس مستويين؛ الأول يتعلق بأن تحقيقها يستلزم إزاحة السلطة والفئات المستفيدة منها، التى فرضت شكلاً غير ديمقراطى السلطة، هو شكل استبدادى

شمولي، وفرضت نمطاً اقتصادياً يخدم مصالحها ويهم شكل المجتمع. وبالتالى عدم الاكتفاء بتغيير أفراد بل تغيير كلية البنية. والمستوى الثانى يتعلق بكيفية تحقيق هذا التغيير، حيث لا يكفى المراهنة على أفراد فى السلطة، أو الدعوة للإسقاط فقط، والضغط من أجل التغيير دون وجود رؤية بديلة وقوى بديلة تفرض ذاتها بقوة الشعب سلطة بديلة فالسلطة بكليتها هى التى فرضت النمط الاقتصادى الذى قاد إلى البطالة والفقر والتهميش، ومن أجل ذلك تشكلت كسلطة استبدادية (حتى وهي تعطى هوامش من الحرية).

هذا التغيير لا يأتى عبر الضغط على السلطة من خلال الثورة لكى تتغير، فالسلطة لا تتغير فى الجوهر بل تعيد إنتاج ذاتها فى شكل جديد، ربما يكون أسوأ مما كان. فإذا كانت "النخب" تنتظر من يغير، وتلعب دور "المعلق الرياضي" الذى يوصنف ما يجرى ويصدر الأحكام حوله، فإن غياب ترف التوقف لدى الشعب نتيجة وضعه الذى لم يعد يحتمل التسويف، هو الذى يفتح على رؤية المستقبل، وتحديد كيفية انتصار الثورات. فالحراك الشعبي يتسم بالجرأة والقوة والاستمرارية، رغم نشوء بعض المراهنات فى لحظة أو أخرى

(وهذا نتاج غياب البديل)، لكنه يحتاج لأن يتشكل كبديل للسلطة لا أن يبقى حالة رفض وضعط، تنتظر التغيير من السلطة ذاتها (التي ليس من المكن أن تتغيّر، فهي تدافع عن مصالحها).

الثورات تنتصر بالتالى حين يعى الشعب أن عليه هو أن يفرض سلطت، هذا يقتضى تطوير الوعى والرؤية وتنظيم الصراك بشكل يجعله قوة منظمة فاعلة تهدف إلى استلام السلطة، هذا الجهد الذي تطرحه اللحظة الراهنة، وهو يتعلق بتطوير وعى فئات جديدة لكى تصبح هى القوة الفاعلة فى الثورات، وتكون قادرة على تحديد السياسات التى تجعل الشعب ينتصر. هنا يأتى دور الشباب الذي كان بعيداً عن السياسة والفكر قبل الثورات، وأخذ يكتشف ضرورة ذلك بتجربته العملية. وهو الأمر الذي يعنى بأن الثورات لازالت مستمرة رغم الصعود والهبوط الذي تعيشه بين حين وآخر.

## القصل الرابع:

# الشعب حين يثور أىمعنى للشعب؟ وأىمنظور له؟

فى كل النقاشات والتحليلات التى تتبعلق بالتورات فى الوطن العربي، يبنو أن الغائب الوحيد هو الشعب رغم أنه هو الذى صنع الشورات ولازال. كل النقاش يذهب إلى تناول النظم والإمبريالية هنا يجرى تناولها من منظور سياسي، أى بمعنى التدخل الذى تقوم به الدول والضغوط التى تمارسها، والسياسات التى تتبعها من أجل السيطرة. أى يبقى النقاش والتحليل منحصرين فى ما يمكن أن نطلق عليه "المستوى السياسي"، الذى هو "فوق" الشعب. فالنخب ترى أنها "فوق"، فلا تنظر إلى "تحت"، حيث ربما "الغوغاء"، أو البسطاء "الطيبون"، لكن الذين لا يفيدون فى شىء فى "القضايا الكبرى"، التي هى السياسة والدولة.

فى كل ذلك ليس من شعب، هو شيء ينظر إليه من على وربما يكون وسيلة تستخدم فى خطاب تبريري، مصطلح يذكر لتأكيد شرعية أو التعمية على سياسة معينة، فتبقى السياسة هى ذلك النشاط الهادف إلى تناول الدولة والسلطة، لتبرير الحكم أو لنقده ورفضه، وبهذا ينظر إلى الإمبريالية التى يتكرر ذكرها كثيراً فى الخطاب "اليساري" كسياسة عنوانية، وليس كتكوين اقتصادى عالمى، فيبتسر كل العالم فى بضع

مصطلحات، مثل الإمبريائية، الديمقراطية، الحرية، الاستبداد والدكستاتورية، السلطة والمعارضة. وفي كل ذلك ليس من شعب، رغم أن ذكر كل هذه المصطلحات يدرج في تخدمة الشعب. وتوضع "الأهداف السامية" منها في سياق تحقيق مطالب الشعب، والأخرى في سياق الدفاع عن الشعب.

وإذا كان يربط كل ما هو اقتصادي وطبقي بمنظور ماركسى، فقد عنى البعد عنها عدم رؤية "الإنسان الواقعي"، الإنسان بصفته كائنا يحتاج إلى العمل، والى الأجر لكي يستطيع العيش أولاً، قبل أن يفكّر في المجتمع والحياة والسياسة والدولة، وبالتالي الصرية والديمقراطية والوطن والإمبريالية، ويتلمس الاستبداد والدكتاتورية. أي يحتاج إلى "الوجود البيولوجي" قبل أن يتقبل "الوجود الأيديولوجي". بالتالي تصبح مسائل الوجود المعيشي هي التي تفتح على فهم الاقتصاد وكل التوضع "السياسي" له. وهي التي تفتع على فهم طبيعة تكيفه أو رفضه للتكوين الاقتصادي السياسي الذي يحكمه، ولهذا تكون مسائل السياسة بعيدة عن تحسسه، خصوصاً فيما يتعلق بالأفكار، ومن ثم تفسير تلمسه الضغط السلطوي عيرها،

الانحسار فى المستوى السياسى يفقد القدرة على فهم واقع الناس، وطبيعة مشكلاتهم، وربما لا يلمس إلا طابع "وعيهم". وبالتالى يفقد القدرة عن معرفة طبيعة "احتقانهم"، وحدود انضغاطهم بفعل الوضع الذي يعيشون فيه.

المنظور السياسوي هذا فررض ألا تتوقع النذب دبوث الثورات أصلاً بالضبط لأنها لم تكن تتلمس الاحتقان المتنامي لدى الشعب، ولم تكن على معرفة بالوضع الاقتصادي المزري الذي يعيشه، وبالسحق الذي تشعر به، وبالمهانة التي يتعرض لها من قبل نظم استبدادية مافياوية. فهذا المستوى ليس من اختصاصها، لأنها معنية بـ "القضايا الكبرى"، ولهذا فالشعب ليس من هذه "القضايا الكبرى"، التي ستبدو، في الواقع، كتجريد وعموميات. حيث لم يلتفت هذا الشعب إلى السياسة، ولم يطرح مسائل الخرية والديمقراطية، ولا دعم هذا الحزب أو ذاك، لهذا لم يدخل في "المجال الراداري" للنخب، التي كما قلنا انحصرت في "المستوى السياسي". الأمر الذي جعلها بعيدة عن تلمس تراكم الاحتقان كلما ارتفعت الأسعار، وتجمدت الأجور، أو تقلصت إمكانيات العمل، أي كلما ازداد عدد العاطلين عن العمل والمفقرين. وكذلك كانت بعيدة عن معرفة ماذا يعنى تراكم الاحتقان، وأنه سينفجر في لحظة ما ليحدث ثورة هائلة. بعد ذلك كيف يمكن ان تفهم معنى أن يثور الشعب؟

### الأسباب الموضوعية للحراك الشعبى:

الشعب تعبير ظل مجرداً أو عمومياً، وأساساً مصطلح يتكرر دون أن يشير إلى شيء معين. ولهذا ثم يكن مجال فهم من قبل "اننخب"، وظلت مشكلاته عصية على الفهم. فقد كانت السياسة ترتبط بما يتعلق بالدولة والأحزاب بالأساس. وهذا الأمر هو الذي جعل ما جرى منذ ١/ ١/ ٢/ ٢٠/ ٤ في سيدي بو زيد التونسية وامتداده العربي مفاجئاً، وفرض أن يصبح تعبير الشعب مكرراً ومتكرراً، لأن هذه الجموع التي عصبح تعبير الشعب مكرراً ومتكرراً، لأن هذه الجموع التي اعتبارهم دكتاتوريين عتاة.

إن الشورات التي بدأت في تونس وتوسيعت إلى محسر والبحرين وليبيا واليمن وسورية، وطالت الجزائر وعُمان والعراق والأردن، ولمست السودان والمغرب، هي من فعل الشعب الذي كان خارج كل حساب في الصراع السياسي بين النظم والمعارضية، وإذا كيانت الأحيزاب تنطلق من

"السياسي" في علاقتها بالنظم، وتركز على مطالب "سياسية" فقط، ومحورت صراعها كأحراب في العلاقة مع السلطة، بالتالي بون حسباب للشبعب، أو توقع بدور له، أو حتى العمل لأن يكون له بور ما، فإن الشعب تحرك بون انتظار هذه الأحزاب، وفي حركة واقعية انبنت على تجاوزها فعلياً. ما يجعلنا نقول إنه ليس الفعل السياسي هو الذي جعل الشعب ينهض بل لا بد من أن نبحث عن الجذر الذي يسمح لنا بقهم هذا الانفجار الشعبي الكبير بعد عقود من الركود والتكيّف وحتى "الخنوع". الأسر الذي يقرض أن نبحث في الظروف التي أسست لذلك، والتي أوجدت لحظة "الانقلاب" في "طابع" الشعب، والتي فرضت تحوّل الركود إلى فعل ثوري كبير، والتكيف مع الوضع الذي أوجدته النظم إلى التمرد عليها، وتجاوز "الخنوع" نحو فرض الإرادة الشعبية.

هذا الوضع الذي فرض أن يتحول مصطلح الشعب إلى شعب فعلي، فاعل وقادر، فرض أن نلمس إشكالية الأحزاب والنخب، لكن بالأساس أن نفهم الأساس الذي حول التعبير "المجرد" إلى وجود فعلي، وجعل "الغائب" هو الذي يملأ الصورة فعلياً.

يمكن أن نقول أولاً إن العلاقة بين الشعب والنخب كانت مرتبكة دائماً، حيث تكون مطامح الشعب هي غير مطامح النخب، النخب تنطلق من "الشأن العام"، وتطرح المهمات التي تتعلق بهذا "العام"، لأنه خاصتها بالضبط، والشعب ينطلق من وضعه "الخاص"، أي من مقدرته على العيش، والمسألة الوحيدة التي تفرض تجاوز ذلك هي المسألة الوطنية التي تدفع الشعب لأن ينخرط في الصراع، ربما لأنها تمس كيانه ككل.

فى الصراع الداخلى إذن هناك "تفارق فى المنظور" بين الشعب والنخب. هذا الأمر هو الذى يجعل النخب تميل عادة إلى تجاهل الشعب، وحتى "الاستعلاء" عليه والنظر إليه ككيان هامد، مستكين، خانع، لهذا كان الميل لطرح السؤال: لماذا لا يثور الشعب؟ متداولاً لعقود، وظلت النخب تتصرف "وحيدة"، وظلنت أنها تقارع النظم بـ "قوتها"، وهو الأمر الذى كان يشعرها بالعجز الدائم، ويجعلها تنطلق فى رؤيتها من اختلال ميزان القوى "المطلق" والمستمر، لهذا ظلت إصلاحية أو تعلقت بالمراهنة على "الخارج".

الشعب لا يميل إلى السياسة، هذه بديهية تبلورت خلال قرون، فهو كشعب ينطلق من "وجوده في الحياة" بعيداً عن

السلطــة (أو الدولة)، وفي ممارسـة عـلاقـاته "الاجــتـمــاعـبــة" وإعادة إنتاج الصباة من خلال العمل والتوالد. ولهذا بنحكم لهذا الأساس، وينطلق منه. ولقد تكيَّف الوعى الجمعي مع هذه الوضعية. هذا الوعي الذي جعل النولة شيئاً آخر، مخيفا وسلبياء لهذا يعيش بعيداً عنها، ويهرب من الاحتكاك بها، ويقبل التكيّف مع سطوتها إلى حدّ كبير، هذا هو الوضع "الطبيعي"، الذي يجعله لا يميل إلى تناول "الشمأن العام"، أو الهمس به فقط في الذفاء، وهو الأمر الذي يجعل النظر السطحي يصل إلى الاستنتاج بأن الشعب خانع ومتكيّف وسلبي، خصوصاً حين يتعلق الأمر ببنية السلطة، أي حين يتعلق الأمر بالحريات السياسية والديمقراطية عموماً، وهو الأمر الذي يخصُّ النخب بالأساس، ويكون أساس نظرها إلى الواقع، ولا يبدو أنه من أولويات الشعب الذي يجهد من أجل العيش.

هذه الإشكالية تظهر واضحة حين يكون المجتمع في وضع "استقرار طبقي"، أي حين تكون الأجور كافية للعيش، أو تحقق عيشاً جيداً لقطاع كبير من الشعب، وهذه الوضعية "الساكنة" هي التي تنطلق منها النخب لإصدار الحكم على

الشعب، بحيث يظهر ك "لامبال" في نظم استبدادية. لأن هذه النخب تنطلق من "السياسي" في الحكم، ووفق نظر يقوم على أساس المنطق الصورى الذي يسمح لها بـ "كشف" سكون الشعب دون فهم سبب ذلك. ويقودها إلى افتراض أن على الشعب أن يكون معها من أجل تحقيق هذا "المطلب الكبير"، و"الذي يخدم كل المجتمع"، وبالتالي يجب أن يكون من مهمات الشعب وليس من مهمتها هي. وهذا التحليل الافتراضي هو الذي يجعلها تصدر الحكم على الشعب، ويؤسس لـ "حقد دفين" نتيجة إبقائها في الصراع السياسي وحيدة دون دعم شمعبي. فالشعب يجب أن يكون معها ما دامت تعمل على شمعبي. فالشعب يجب أن يكون معها ما دامت تعمل على تحقيق "القيم العليا"، وتعمل من أجل "الشأن العام".

لكن ليس هذا هو وضع الشعب دائماً. فسوف نلمس أن التاريخ شهد ثورات كبيرة، عفوية، وتتسم بالبطولة، قام بها الشعب وحده، أي بعيداً عن النخب التي كانت تبني "أحلامها" في مكان آخر، وظهر فيها ألقوة التي تريد تحطيم السلطة، والتي تحمل "الشائن العام" على عاتقها، هذا ما نشهده الآن في الثورات في الوطن العربي،

لماذا يثور الشعب؟

لماذا يتجاوز "سلبيته" فيندفع للتمرد على السلطة التي طالما خافها؟

وبالتالى لماذا يقتحم السياسة من أوسع أبوابها، أي باب الثورة على السلطة؟

لابد من لمس أن تحرّك الشبعب بنطلق من خلخلة وضبعه هو، ما دام لا يمثل إلى السياسة أو يهتم بالنشاط السياسي، بل ينطلق من وجوده الذاتي، لهذا ظهر في كل الحالات أن تحركه ارتبط بموضوع "اقتصادي"، أي بما يقود إلى رفع الأسعسار أو تردى وضعه المعيشي، وهذا أمر يمكن أن يلمس من خلال دراسة الوضع الاقتصادي، خصوصاً مسائل البطالة والأجور والأستعار والشدميات والتعليم والصبصة، وأيضاً مسائل السكن والزواج. حيث إن كل ذلك يوضع مقدرة أو عدم مقدرة الشعب على العيش، وبالتالي يفرض تململه، وصبيرورة تصناعد التذمر والاحتقان. ويؤسس لرفض السلطة، والميل لتحويلها إلى عدو، الأمر الذي يفرض في لحظة حدوث الانفجار الشعبي، ربمنا نتيجة سبب هامشي، أو نتيجة دعوة واضحة.

إذن، نلمس الآن أن "غيير السياسي" هو الذي يقوم بالغوم بالغول السياسي الأهم: إسقاط السلطة، وهو يقوم بذلك لأنه

يصل إلى لحظة يحس فيها بأنه لم يعد قادراً على تحمل الوضع الذى هو فيه، وهو الأمر الذى يدفعه إلى التمرد الهائل الذى يقوم به ضد السلطة التى خافها طويلاً، والذى يعتبر أنها السبب فى كل الظروف السيئة التى يعيشها. حيث يتحوّل، هنا، السكون إلى ثورة، والخوف إلى جرأة وبطولة، والخضوع إلى تمرد. ينقلب الواقع من أساسه، ونشهد ما لم تكن النخب تتوقعه أن الطم به، وأيضاً تخافه.

هذه اللحظة هى التى تظهر "أصالة" الشعب، وتعبّر عن "روح" الشعب، وهى اللحظة التى تحقق التغيير العميق فى مسار التاريخ، والتى دون فهمها ليس من المكن فهم الشعوب، ومعرفة دورها الهائل فى التاريخ، وبالتالى فهم أن الشعوب هى التى تصنع التاريخ.

إذا كان السياسي يبدأ من الدولة فإن الشعب يبدأ من "العيش"، من الوجود ذاته، حيث إن الشعور بالعجز عن العيش، وبالتالي الشعور بالـ "موت"، هو الذي يكسر السكون والسلبية، ويؤسس التمرد على الوضع الذي هو فيه لأنه لم يعد يستطيع التحمّل، وهذا يتضع من خلال متابعة الأرقام التي تطال الاقتصاد، والأجور والبطالة، لكي يتلمس الوضع

الذي وصلت إليه الشعوب. حيث بدت أنها على شفير الانهيار نتيجة التهميش والتفقير، رغم أن هذا لا يعنى أن رد الفعل سوف يتعلق بذلك فقط، لأن تمرد الشعب يفرض ألا يصبح الصداع من أجل "المعيش" فقط، بل أن الصداع من أجل العيش يفرض إسقاط النظم والتأسيس لبديل جديد، وخلال ذلك يجرى تضمن مطالب عديدة، اقتصادية ومجتمعية ومناطقية وسياسية، حيث لا تعود المسألة متعلقة بـ "هدف مطلبي" بل تصبح مسائلة إسقاط السلطة كلها. وهذا ما يفرض الانتقال من المطالب المباشرة إلى المطلب المجتمعي العام، أي مطلب تغيير كلية البنية الاقتصادية السياسية، وهنا يتحدد دور السياسي.

إن التحولات الاقتصادية التي تفضى إلى تمركز الثروة، وإفقار الطبقات الشعبية بما يجعلها عاجزة عن العيش، هي التي تؤسس الظروف لتراكم الاحتقان الاجتماعي، وتشكّل الحالة التي تفرض الثورة في لحظة ربما لا يستطيع أي من كان تحديدها بدقة. حيث يمكن لـ "مصادفة" أو "حدث عابر لأنْ يكون اللحظة التي تحوّل الاحتقان إلى انفجار كبير: أي ثورة.

فى هذه اللحظة لابد من ملاحظة أن كل "الرتوش الثقافوية" ومخلفات الماضى تتهاوى، كما أن الهدف يكون واضحاً ويتحدد فى السلطة ذاتها، ويكون الحلم بتحقيق التغيير الذى يتضمن حلاً لمشكلات الطبقات التى تخوض الثورة. هنا يكون الصبراع سياسيا بامتياز، ويكون فى أرقى صوره رغم العفوية التى تحكمه حين غياب الفاعل السياسي، أو البديل المبلور فى برنامج ورؤية. فالحس العفوى لدى الشعب يكون صافياً إلى أبعد مدى، ويحدد هدفه بصفاء كامل. وهو لا يقيس إلا انطلاقاً من ذلك، الأصر الذى يجعل كل محاولة للالتفاف على مطالبه تتهاوى، ويظل يخوض الصراع إلى أن يحقق التغيير الذى يحقق له وضعاً يخرجه من واقعه الذى بات لا بطاق.

هنا يكون فعل التغيير عميقاً إلى حدّ لا يمكن تجاوزه. ربما تفشل ثورات الشسعوب، لكن ذلك لا يعنى الركون والركود، بل يعنى التحضير لثورات جديدة، بالضبط لأن الواقع لم يعد ممكن الاحتمال.

### دفاع عن الشعب

وعن القهم المادى للتاريخ

من يتابع كثيرا مما يكتب عن الثورات التي بدأت في

ألبلدان العربية وباتت تتوسع إلى بلدان أخرى فى العالم، يلاحظ أن المنطق الذى يحكمها يقوم على "مبدأين"، أو على كلاهما معاً، المبدأ الأول هو رؤية الصراع من منظور العلاقات الدواية، أى من منظور مصالح الدول وسياساتها. والمبدأ الثانى ينطلق من نظرية المؤامرة العالمية، ما هو مخفى انطلاقاً من هذين المبدأين هو الواقع، ما هو محلي، أى الشعب.

فالمبدأ الأول يقود إلى تحليل كل الصدراعات المحلية انطلاقاً من الصدراع والتنافس بين "النول الكبرى"، أى بين الإمبرياليات. هذا ما حكم تفسير الثورات العربية، خصوصاً الثورة السورية، والليبية. وهو ما حكم تفسير الثورة في أوكرانيا، وفنزويلا. ويظهر هنا الصدراع بين "الغرب" و"الشرق"، أى بين الإمبريالية الأميركية وثالوثها من جهة، وروسيا/ الصين والنول البازغة (نول بريكس) من جهة أخرى، وحيث تكون الإمبريالية الأميركية هي الشرّ، وتكون روسيا/ الصين هي الخير (هي الاستقلال والتصرر والصناعة). وفي هذا السياق يجرى التحديد العشوائي لطبيعة الصراعات، أو الركون لتصور عن الصراعات في

أزمان سابقة لم تعد قائمة الآن. وافتعال خلافات بين دول هي غير موجودة، وتوهم مواقف لدول هي غير ذلك. أو حتى تحديد صحيح للتنافس بين الدول، لكنه يصبح هو أساس الصراع في هذا البلد أو ذاك (مثل الثورات العربية وثورة أوكرانيا، وأحداث فنزويلا والبرازيل). ليصبح هنا الفعل الداخلي هو نتاج الصراع الدولي، والتنافس بين الدول التي تريد السيطرة. يصبح هو انعكاس للصراع الدولي وليس نتاج تناقض داخلي.

وفى المبدأ الثانى يقود التحليل إلى "كشف مخططات" الإمبريالية الأميركية السيطرة على العالم، وتجرى الإشارة إلى كيف أنها حركت الشعوب لكى تقوم بالثورة من أجل تحقيق أغراضها، حيث إن " أكثر المفارقات المثيرة الدهشة هي أن الشعوب نفسها الآن هي وسيلة الولايات المتحدة لحكم هذه الشعوب..."، ف " مملكة الشر أمريكا تشعل الفتن في كل مكان "وهنا يدخل المنظور السحرى الديني في صبياغة الأحداث، بمعنى أن تبرير المؤامرة يقوم على هذا المنظور الديني. لتظهر الذي يصاكى المنطق السحري، أو القدرى الديني. لتظهر أميركا كلية المبروت والقدرة ، فهي قادرة على كل شيء.

حتى على قيام الشعوب بثورات هي، كما هو مفترض، ترتعب منها وترفضها، لأنها تريد الاستقرار في سيطرتها، ولا تثق بالشعوب التي تخرج عن الطاعة، وهي تدفع الشعوب القيام بهذه الثورات لهدف تسعى إليه هي. وفي هذا السياق يجرى بهلجة الروايات، و"كشف المخططات" السحرية، وتحديد الأسماء، وفي الأخير يجرى الاستناد على وقائع هامشية، أو على تفسير شكلي لبعض الأحداث. كما على تخيلات وأوهام، أو تفسيرات هي نتاج عقل سطحي صورى، ينطلق بذاته لتحديد الأعداء.

لا شك في أن الصراعات الدولية مهمة، ولا بد من أن يفهم التنافس على المصالح بين الدول، ولكن أساساً بين الطغم المالية العالمية، وأيضاً لا شبك في أن في التاريخ مؤامرات لكن التاريخ ليس مؤامرة مستمرة، والمؤامرات هي من نشاط أجهزة المخابرات التي تعمل في الخفاء، وهي تكمل سياسات الدول من أجل تسهيل السيطرة أو التخلص من خصوم، لكن يبقى الصراع هو صراع الناس ضد النظم والمستغلين، فهذا خط في التاريخ مستمر، في ظل وجود صراع دولي أو في غيابه، وفي ظل وجود مؤامرات أو في

غدامها. أو فلنقل إن هناك صراعاً بين الدول طبعاً، لكن هناك صداعا من الشعوب والنظم التي تحكمها كذلك. وإذا كان سبب الصبراع الأول هو سبعي الدول للسبطرة لتحقيق مصالح الطبقة المسيطرة فيها، ومصالحها كنول تخدم هذه الطبقة، لهذا تسبعي إلى "إضبعاف الخصم"، وإلى الاستحواذ على مناطق تهيميها من أجل النهب، وهو الأمير الذي يؤسس للصبراع بين النول (أو بين الطبقات الحاكمة في هذه النول). فإن سبب الصبراع الثاني هو النهب الذي تقوم به الطبقة المسبطرة، وحالة الإفقار والجوع والاستغلال الشديد الذي تفرضيه على الشعب، وهو الأمر الذي يفضي إلى نشوب الثورات، والتمردات وكل حركات الاحتجاج، وهي كثيرة في التاريخ العالمي، وفي العضر المديث خصوصاً، من الثورة الفرنسينة سنة ١٧٨٩ إلى الثورة الفرنسينة سنة ١٨٣٠، والثورة الفرنسية والثورات الأوروبية سنوات ١٨٥٠/١٨٤٨ ومِنَ الثورةِ الروسيةِ سنة ١٩٠٥ إلى التورتينِ الروسيتينِ سنة ١٩١٧ إلى ثورات الصبين وفيتنام وكوبا وكل موجة الثورات في القرن العشرين، حيث كان السبب الداخلي هو السبب الأسياسي، رغم كل الصيراعيات النولية التي كيانت تحدث

للاستفادة من "ضعف الخصم"، ولتحقيق مصالح إذا أمكن ذلك.

الأنَّ، إن المنظور "الذهني" وحده هو الذي يختار ما هو. السبب الأساسي في الصراعات. وهذا المنظور إما أن يكون علميا، ومادياً أو مثالياً، وحتى «خرافيا»، حيث إن الانطلاق من الصراعات التوليخة يعني إهمال المسراع "المعلي"، أو اتباعه له دون قرينة. وسيكون الأمر إشكالياً إذا كان الذي يطرح هذا الموضوع "ماركسياً"، لأن الماركسية تنطلق من الملموس، العياني، أي من الوجود البشرى، ومن ثم الاقتصاد والطبقات التي يتشكل الشعب منها، قبل أن يلمس الوضع العبالي وأثره على الصبراع "المجلي" هذا، لهبذا تنطلق الماركسية من صبراع الطبقات قبل صبراع الدول، والتنافس بين الأمم. وترى هذا الثاني بدلالة الأول وليس العكس. إنها تبعداً من "الظاهرة" التي هي حسب التحديد الماركسي الاقتصاد والطبقات في الواقع الملسوس، وترى التناقضات داخلها وليس خارجها، لهذا تراها في إطار النول قبل أن ترى الصبراع بين النول. وهي ترى الاقتصادي الطبقي قبل أن ترى السبياسي (النولة)، وترى السبياسي انطلاقاً من الاقتصادى الطبقي، هذه بديهيات النظر المادى الذي يقوم منطق تحليل الماركسية عليه،

من ثم، فيإن كل النظير السدي ينطليق من العيلاقيات النولية، أو يتكئ على "نظرية المؤامرة" هو خارج الماركسية، وهو فهم مثالي يبدأ من المظهر (الدولة والسياسة) وليس من الحوهر (الاقتصاد والطبقات)، يبدأ من المجرِّد (العلاقات الدولية) وليس من الملموس (واقع الطبقات)، لهذا فهو مؤسس لتصورات خاملتة بالضرورة، ويتخذ مواقف في غاية الجهالة. فالماركسية تبدأ من الاقتصاد في سياق تصاعدي إلى الطبقات التي تتشكل على أساسيه، ومن ثم الدولة التي تؤسسها الطبقة المسيطرة لضمان سيطرتها، وتنظيم مجمل ألياتها، إلى الوعى الأيديولوجي الذي يخدم تحقيق مصالحها. ولما كان العالم يتشكل من دول، تكون هذه مستوى أعلى بعير عن تشابك الاقتصاد، وعن توزع النول وتصارعها أو تحالفها، بالتالي في الاقتصاد هناك تشابك لا بد من أن بمرّ عبر النولة القومية، وفي العلاقات النولية هناك تشابك وتصبارع بين الدول، وما دامت السياسة هي التعبير المكثف عن الاقتصاد، لا بد بالتالي من أن نبدأ في الاقتصاد لكر

نفهم السياسة. هذا هو ملخص الفهم المادي، الذي يوصل إلى تحليل علمي للواقع، وفهم حقيقي له.

ما يجرى في فهم الثورات والصبراعات العالمية الراهنة هو رؤية البني السيباسية والمؤسسسات (الدول) دون رؤية الواقع الأسباس، الذي هو الاقتصباد والطبقيات. البني السياسية هنا، سواء الأحزاب أو النول، تغطى على الواقع الفعلى الذي هو الشعب، الناس، البشير، وهذه عادة، بالتالي، لا تؤخذ في الحسيان، هي كم مهمل، فالإنسان لا قيمة له، كل القيمة للمؤسسة (الحزب، النقابة، النولة). ولهذا حين يثور الشعب بون أحزاب ونقابات يجرى البحث عمن حركه، حيث لا بد من محرك، هذه الفكرة التي ابتدعتها الفلسفة منذ نشبوبها، وأخذها الدين، لا زالت تقبع في أعماق الوعي (وهذا ما يؤكد أنه وعى مثالى). ما قالته الماركسية بالضبط هو أن فقر العامل وتعرضه للاستغلال يفرضان عليه الصراع، وهذا ما أسمته الصراع الطبقي. إن وضبعه الذاتي هو الذي يدفعه لخوض الصبراع الطبقي وليس أي فاعل أو محرك، وحالة الاستغلال الطبقي تنتجها السبطرة الطبقية القائمة، أي الرأسمالي المحدِّد في المكان المحدِّد، وهذا جوهر التناقض فى المجتمع، الذى يحكم مجمل التناقضات الأخرى. والشعب هو الطبقات المفقرة، العمال والفلاحون الفقراء والمتوسطون، والمفئات الوسطى المدينية، والموظفون المتوسطون والصغار. وهم الذين لم يكن من حزب قادر على أن يعبر عن وضعهم وينخرط معهم فى الصراع ضد الرأسمالية المسيطرة، لهذا وصل الاحتقان الذاتى لحظة كان لا بد من أن ينفجر، فحدثت الشورات. هذا هو أساس الثورات، وكل شيء آخر هو تكملة لذلك، حيث يمكن أن يجرى الالتفاف على الثورة،أو تحاول قوى ركوبها، أو يستفيد من ضعف النظام طرف خارجي، كل ذلك ممكن، لكنه نتاج حالة موضوعية نشأت نتيجة التناقضات ذلك ممكن، لكنه نتاج حالة موضوعية نشأت نتيجة التناقضات

ولفهم واقع الشعب لا بد من العودة إلى "الأرقام"، أي ألى تحديد طبيعة الاقتصاد وحجم كل طبقة، وواقعها الاقتصادى (العمل والأجور والصحة والتعليم)، وبالتالى مدى استغلالها ومقدرتها على العيش (توازن الأجور والأسعار). هذه أوليات دراسة الواقع، وفهم الظواهر التي تنشأ فيه، وهي المنطلق لفهم الوضع الأشمل، المحلى فالعالمي، ولمعرفة أسباب غياب المؤسسات السياسية عن الوجود الفعلى بين

الشعب، فالشعب موجود بها أو بدونها أما هي فلن يكون لها دور وفاعلية بدونه.

بالتالي أمام هذا الفيض من الهذر حول المؤامرات والصبراعات النوابة لا بد من أن نعيد الاعتبار للشعوب، الشعوب التي وحدها تصنع الثورات، والتي وحدها تسقط النظم وتحدث التغيير الحقيقي، من قاتل في سيدي بو زيد وكل مندن تونس هو الشنعب، ومن احتلَّ السناحات في كل مصر هو الشعب. ومن احتلُّ ساحات اليمن هو الشعب. ومن تحرك في البحرين هو الشعب. وكذلك في سورية، الذي يُقتل فيها، والذي يقاوم هو الشعب. وواضح أن كل المنطقة وكثيراً من بلدان العالم تشهد الأزمة الطبقية التي تفرض تحرك الشعوب سواء بأحزاب أو بنونها، حيث ليس لدى الشعوب ترف انتظار أن "تهندس" النخب "الأحزاب المثالية" التي لا يد من أن تقود الشعب لكي يكون هناك ثورة، الشيعوب لم تعد تحتمل، هذا هو مختصر الواقع الراهن، لهذا بدل كل هذا اللطم والتشكيك والهذر يجب أن يصبح المطروح هو كيف ننظم صبراع الشعوب؟ وما هو البرنامج الذي يجب أن نطرحه كبديل عن واقعها القائم لكي يكون أساس الدولة الجديدة

التي ستصنعها هي؟ وكيف نكون جزءاً منها وليس نخبأ هامشية تعيش خيالاتها وأوهامها؟

الشعوب تحركت لهذا سوف يتغير مسار التاريخ. الماركسية والثورة:

ربما يمكننا القول إن الماركسية تعيش أزمة إزاء الثورات التى شهدتها البلدان العربية، والتى يمكن أن تتوسع إلى كثير من بلدان العالم على ضوء الأزمة العميقة التى تعيشها الإمبريالية. فقد ظهر إن الماركسيين قد نسوا كل مفاهيم الثورة التى طرحتها الماركسية منذ عقود طويلة، وبعضهم بات يعتقد أن "التطور العالمي" قد فرض تجاوزها على ضوء الاستقرار الطويل الذى عاشته الرأسمالية. وأن "النضال السلمي" هو الخيار الوحيد الضرورى لكى يتحقق التغيير. وأن الديمقراطية هى المدخل لكل تغيير يحقق مطالب العمال والفلاحين.

إذن، لقد جرى تجاهل الصراع الطبقي، وباتت المسالة تتعلق به "النضال الديمقراطي". هذا ما حدث بالضبط للحركة الماركسية أوائل القرن العشرين، حين أصبحت تعتقد أن الصراع الطبقى أصبح يتخذ شكلاً جديداً يتمثّل في النضال

المطلبى في إطار "النضال الديمقراطي الذي أصبح ممكناً بعد "المساومة التاريخية" التي أجرتها الرأسمالية مع الطبقة العاملة، والتي أفرزت الميل "النقابي" وأدت إلى انتصار الميل المطلبي، حيث بات ممكناً للطبقة العاملة أن تُضرب من أجل تحسين الأجور، وباتت الرأسمالية مرنة إلى حد التنازل لها. هنا تحولت الحركة الماركسية إلى حركة ديمقراطية اجتماعية (أو اشتراكية ديمقراطية كما جرى التعارف عليها).

وكان نشوء الأممية الثالثة هو الخطوة الضرورية لتجاوز هذا "الانحراف". وبالتالى إعادة الحركة الماركسية إلى النضال الطبقي، وتكريس مفهوم الثورة. كتاب لينين "البولة والشورة" أتى في هذا السباق، ورغم أنه فهم عندنا ككتاب يؤكد دكتاتورية البروليتاريا فقط، فقد كان الهدف منه مواجهة ذاك التيار الذي انتشر في الحركة الماركسية، والذي اعتمد "النضال الديمقراطي" كطريق وحيد لنضال الطبقة العاملة، وللانتقال إلى الاشتراكية، لقد حدد الطابع الطبقي للبولة لكي يقبول إن الطبقة المسيطرة لا تزول إلا عبر الشورة، وأن يقول إن الطبقة العاملة إلى السلطة عبر "مناديق الاقتراع".

لكن الثورات هذه المرة نهضت في "الشرق"، حيث تحركت الصين، ومن ثم جنوب شرق آسيا (الهند الصينية).

مع انشغال الاتحاد السوفيتي في تطوره الداخلي، ومع المل لربط الحركة الشيوعية العالمية بسياسة هذه الدولة، أويضيط تناقضيات العيالم بما يضدم تلك المسياسية في المراعاتها العالمية، عاد الميل "الإصلاحي" لكي يفرض نفسه لى هذه الحركة. لقد أصبح حسم التناقضات بالنسبة للحرب اللبوعي في كل بلدان العالم مرتبطاً بدور الاتحاد السوفيتي ضر الإمدريالية، انطلاقاً من سياسة عدم توتير الصراع العالى بين الرأسمالية والاشتراكية خشبة انجرار الاتماد السوليتي إلى حرب "سابقة لأوانها"، على العكس من ذلك بات مغوضاً على الحركة الشيوعية أن تنتظر اللحظة العالمة التي تفرأس تصاعد التناقضات بين الرأسماليات لكي بتدخل الاتحاد أسوفيتي لفرض الاشتراكية في البلدان التي بصل إليها (كلا فعل في أوروبا الشرقية بعد الحرب العالمية الثانية).

هذا الوامع فرض أن تتمحور سياسة الحركة الشيوعية حول مسترين، وإنْ كانا منفصلين في الممارسة، هما:

النصال المطلبى دفاعاً عن "لقصة الشعب"، والنصال الديمقراطي من أجل "جمهورية ديمقراطية". بالتالى جرى تقزيم الصراع الطبقى إلى نضال مطلبي، وجرى شطب حسم التناقض مع الرأسمالية والاستيلاء على السلطة لمصلحة "صناديق الاقستسراع". وهنا باتت الشورة التي يقبودها الشيوعيون ليست في الحسبان، بل إن طرحها هو تعبير عن "نزق البرجوازية الصغيرة"، و"مرض اليسارية الطفولي (وع الأسف فهذا هو عنوان كتاب للينين أصبح مجال استشهاد رغم أنه يناقش مسائل مختلفة).

بالتالى أصبحت الحركة الشيوعية حركة إصاحية، تمارس "النضال المطلبي"، وتخوض فى "النضال الديمزاطي" دون أن تفكّر فى مستلزمات الصراع الطبقى الواقعب، وكيف يمكن أن تنظّم العمال والفلاحين الفقراء لكي يصبحوا هم السلطة. هذه السلطة التي بات التفكير فى الاستبلاء عليها من المحرمات، والتعبير الأكيد عن "مرض الطفولة ليسارى".

الموجة التالية التي اتخذت من الصين وفينام، والثورة الطلابية في فرنسنا مرجعية لها، والتي شمت باليسنار الجديد، لم تصمد طويلاً في ثوريتها، حيث عرت عن "نشاط

طلابى من جهة، وعن انتقال قومى إلى الماركسية بُعيد هزيمة حزيران، لقد كانت "صلبة" ضد "العدو الضارجى" لكنها سرعان ما تفككت في بعض البلدان، أو كانت إصلاحية في الوضع الداخلي، ومن بم سار الكشير من كادرها نصو الليبرالية بشكل واضح، ملتقين مع كثير من كادرات الحركة الشيوعية الذين أصبحوا ليبراليين بُعَيد انهيار الاتحاد السوفيتي.

هذا الوضع الليبرالي هو الذي هيمن على "اليسار" منذ أوابط تسعينيات القرن الماضي، فانقلبت ثورية اليسار الجدد (في الغالب) إلى إصلاحية مفرطة، وتلونت قطاعات من السيوعيين بلون ليبرالي مفرط، هو مطابق لجوهر السياسة التي حكمتهم لعقود طويلة. وجاء هذا التحول (أو الانحدار مع موجة العولة التي انطلقت في بداية تسعينيات القرن الماضي، وحملت "البشري" بالحرية والديمقراطية إلى العالم، بعدأن كانت الحرية والديمقراطية قد انتصرتا في البلدان الاشراكية، بما فيها الاتحاد السوفيتي. فانخرط هؤلاء في هذا لسيار، الذي كان يوصل إلى إسقاط الموقف الطبقي من النظم الإمبريالية، وتغليب "النزعة الديمقراطية"،

وبالتالى الانتقال إلى اعتبار هذه النظم "صديقة"، أو لبست معادية، فقد باتت الحرية والديمقراطية هى مفصل الصراع وليس الاستغلال الطبقى، أو حتى الاحتلال الوطني.

بالتائى بات مفهوم الثورة من الماضي، ومن "التحجر الماركسي"، أو من "العنف الكامن في الماركسية"، أو نتاج الطابع الاستبدادي الماركسية. لقد أصبح مصطلح "ثورة" من المصطلحات "الشيطانية". وبات كل من يتكلم عنها هو يساري طفولي، أو متطرف، أو مغامر، وأصلاً أصبح الميل هو الهروب من الماركسية كلها، صراحة أو عبر تمويهات لا تخفى الهدف منها.

فى هذه الحالة حدثت الثورات فى البلدان العربية. ولا شك فى أنها أحدثت صدمة قوية لمنطق كان قد تشكّل على أساس إصلاحى متين، وفى مفاجأة لم تكن متوقعة، أو يمنّ للمنطق الذى حكم كل هؤلاء أن يتوقعها. فقد أحلّ مطقه محل الواقع، و"فرض" أن تسير الأمور فى سياق ديعقراطى، تطورى، سلمى"، حتى مع الاحتلال، ولقد كان يرى أن العالم كان يسير نحو الوئام والسلام وانتصار الحرب والديمقراطية، وكانت الرأسمالية قد انتقلت إلى "مرحلة حضارية" أعلى

تتجاوز كل "وحشية" الماضي، وتتسم بالتمدن والسلام، وتنغمس في دعم الحرية والديمقراطية ومساعدة الشعوب. فبات الكلام عن الصراع الطبقي تشويشاً، والصديث عن الثورة مؤامرة، وتلمس مشكلات الشعب أمراً لا معنى له.

كيف بالتالي يمكن لها أن تستوعب تحولاً بهذا الحجم؟ وإذا كانت القوى الماركسية، إلا القليل منها، قيد رفضت أو انساقت خلف الشعب بعد أن تمرد، فهي لم تستطع تجاوز منطقها القديم، ولم تفهم ما كانته، وبالتالي ما بجب أن تكونه، لهذا عادت في غالبيتها إصبلاحية تريد الديمقراظية والحرية، وتتجاهل مطالب الشعب ائتي دفعته الثورة أصلاً، ومن الواضح أنها لم تفهم لماذا ثار الشعب، بل اعتقد بعضنها أن الشعب قد فهم "مشروعها الديمقراطي" فنهض مطالباً بالحرية والديمق راطية، ربما هذه نرجسية نْحْبِ، لَكُنْهَا تَعِبُّرُ عَنْ السَّيَاقَ الذِي أَصَبِحَتْ تَسْيِرٍ فِيهِ بَعِيدٍاً عن الشعب. ومنطاولة الإفادة من ثورة الشعب للوصول إلى تحقيق مطلبها هي أي الديمقراطية، بغض النظر عن مطالب الشعب.

الماركسية ثورة /وهي مع الثورة، كانت ولازالت. لأنها تنطلق بالضبط من الصُراع الطبقي، ومن فهم طبيعة النولة

وطابعها الطبقى، وأجهزة القهر التى تملكها للحفاظ على السلطة الطبقية والنمط الاقتصادي،

لهذا يجب أن تتأسس الماركسية الجديدة انطلاقاً من أن مهمة الماركسيين هي تغيير العالم بعد تفسيره، أو في الترابط بين الفيعلين. وهذا يستلزم ثورة في الفكر تلاقي الثورة الشعبية القائمة. ثورة تؤسس لماركسية جديدة، ثورية وعلمية وواضحة الانجياز الطبقي،

## القصل الخامس:

## النظرالشكلي وأزمةالفهم

إذا كانت الثورة السورية قد كشفت مدى السطحية التى تسكن كثير من النخب والأحزاب، حيث كان تعقدها سبباً السوء فهم عميق لف تلك النخب والأحزاب، فإن ما حدث فى تركيا ثم مصر أظهر الإشكالية بكل وضوحها.

فقد كان تعقيد الصراع الداخلي، وتموضع السلطة عالمياً، وبالتالي المواقف الخارجية، سبباً كافياً لسوء الفهم نتيجة النظر الشكلي (السياسوي) دون فهم عميق الواقع بتعقيداته وتداخلاته. لتصبح الثورة "مؤامرة"، وسلطة المافيا "دولة تحررية" و "مقاومة وممانعة.

هنا سبقط "العقل"، فيهو ينحكم لمنطق صدورى لا يعرف التحديد إلا ب: إما/ أو، و:مع أو ضد. كل ذلك انطلاقاً من تصور ذهنى صيغ في زمن مضى، وفي شكل خاطئ أصلاً. بالتالى يصبح القياس هو الحاكم هنا، فيصبح الأمر هو مع أميركا أو ضد أميركا. أو مع السلطة وضد السلطة. حيث يكون هنا منطلق ما، يحدد كتناقض رئيسي، وهو كما ظهر في التحليل تناقض سياسي بالأساس.

لهذا حين حدثت التظاهرات في تركيا والثورة الثانية في مصر تحددت المواقف انطلاقاً من الاصطفاف السياسي

الراهن، فبات شبيحة السلطة" في المستوى السياسي داعمين للتظاهرات التركية ومع الثورة المصرية، بينما وقف "الثوار (في المستوى السياسي) مع أربوغان ومحمد مرسي. طبعاً كل ذلك انطلاقاً من التمحور القائم "على الأرض"، أي مع السلطة أو ضد السلطة.

طبعاً هذا "التحديد المسبق للتموضع" الذي قسم المواقف هنا نجده كذلك يقسم المواقف تجاه الثورة السورية. فمن هم مع أربوغان والإخوان وقفوا مؤيدين للثورة، ومن كان ضدهم وقف ضد الثورة. بمعنى أن الإشكالية ذاتها تكررت هنا. في تركيا (ولدى اليسار التركي الذي يناهض حزب العدالة والتنمية)، وفي مصر (وهو الأحر الذي فرض تراجع مواقف كثير من النخب والأحراب من الثورة بعد تبلور الصراع مع الإخوان المسلمين، وهنا خصوصاً نلمس تراجع موقف كثير من اليساريين).

لكن أربوغان ومرسى يمثلان ما يشابه ما يمثل النظام السوري، والحراك هو حراك شعب من المفقرين الذين يطالبون بحقوقهم في تركيا ومصر كما في سورية. فهذه نظم رأسمالية، والأحراب تلك تمثّل الرأسمالية (وإنْ كانت في

مصر وسورية تمثل مافيا رأسمالية، بما في ذلك الإخوان المسلمين). والمشاكل التي فرضت الاحتجاجات والثورات تتعلق بالبطالة والفقر وانهيار التعليم والصحة أكثر مما تتعلق بالحرية والديمقراطية (رغم أهمية هذه). وبالتالي فالحراك هو من أجل ذلك، ويخص تغيير النمط الاقتصادي.

ربما كانت الميول الليبرالية بأشكالها المتعددة تبتعد عن فهم هذا الأساس الذى حرك الشعوب، لكن المأساة تكمن فى أن قطاعاً واسعاً من السار (والماركسي خصوصاً، أي الذي تغرض رؤيته أن ينطلق من هذه المسائل تأسيساً على مبدأ الصراع الطبقي) ينساق وفق هذا المنظور، ويخضع النظر الشكلي. حيث يصبح "التحديد السياسي" هو الذي يفرض مسك "التناقض الرئيسي" وليس المنظور الطبقي. والتحديد السياسي "الراسخ في الذهن" يضع أميركا كمرتكز لكل تحليل كونها "العدو الرئيسي". ليصبح القرب منها أو البعد عنها هو الذي يحدد المواقف. هذا هو المنظور الشكلي عنها هو الذي يحدد المواقف. هذا هو المنظور الشكلي المحض، الذي يبدأ من السياسي، ومن العالمي بدل البدء من الماموس الاقتصادي الطبقي.

فهل نستطيع أن نفهم ما جرى يوم ٣٠ يونيو/ حزيران دون أن نفهم واقع الطبقات الشعبية، وما لم تقدمه سلطة

الإخوان المسلمين لهم، وما أضافته على أزماتهم؟ أو نفهم حركة الاحتجاج في تركيا دون تلمس واقع العمال والفلاحين والفئات الوسطى، وكيف أن التحسن الاقتصادى الذي حققه حزب العدالة والتنمية انحصر في خدمة البرجوازية التركية بالتحديد؟

إن "انسجام الموقف" يغرض أن يكون "الثوري" (أي ذاك الذي هو منخرط في الثورة أو داعم لها) مع الثورات الأخرى بغض النظر عن "مسركسزية" ثورته، مسا دامت تنطلق من المشكلات ذاتها التي انطلقت ثورته تأسيساً عليها. لكن المشكلة تتمثل في أن النظر يبتسر كل المسائل في "التناقض الرئيسي": السلطة، هذا أولاً، وثانياً يحكم النظر كما أشرنا "التحديد السياسي".

ولأن "التحديد السياسي" السورى لخص كل المسألة في "الحرية والديمقراطية"، بات لديه كل المبررات التي تجعله يقف مع أربوغان المنتخب ديمقراطياً ومع مرسى المنتخب ديمقراطياً ومع مرسى المنتخب ديمقراطية والديمقراطية والديمقراطية يمكن تورة شعب، أو يفقدانها الشرعية). فالأمر هنا يمكن أن يسقط أن "يتحقق" عبر الاعتراض الديمقراطي، ويمكن أن يسقط

الرئيس في انتخابات ديمقراطية. طبعاً هذا منظور مسخ لأن ثورة الشعب هي "الشكل الأرقى للديمقراطية". هذا إضافة إلى أن عدم حلّ مشكلات الشعب التي تتعلق بالعيش ليس أمراً ديمقراطياً.

وهنا يكون المنظور اللبيرالي منسجماً، رغم أن فصاميته تجعل كشيرين يقفون ضد أردوغان ومرسى انطلاقاً من مواجهة الإسلام السياسي، وسيطرة جماعة الإخوان المسلمين، لكن في المقابل سينلمس بأن المنظور الذي بقف ضد الثورة السورية بنطلق من "التناقض العالمي مع الإمبريالية" وليس من الحرية والديمقراطية، إنه منظور "انتي إمبرياليست" قاد إلى دعم تنظيم القاعدة (في مرحلة) وجماعة الإخوان المسلمين قبل أن يصلوا السلطة و"تنكشف" علاقاتهم الأميركية، ومدح "تركبا العثمانية" كثيراً وهي "تواجه" النولة الصهيونية، ويدعم الآن نظام مافياوي وحشى يمارس كل أشكال الإجرام. لكن ربما يكون هذا جزءاً من المنظور الذي ينطلق داخلياً من "الخوف من الإسالاميين"، من رفض الإسلام السياسي، لهذا يدغم الثورة في مصر والحراك في تركياً من هذا المنظور بالتحديد (وليس من مطالب الشعب)، ويقف ضد الثورة السورية انطلاقاً من اعتقاده "هيمنة" الإسلاميين عليها. وبالتالى فهو منسجم سواء من المنظور "المعادى للإمبريالية" أو المعادى للإسلام السياسس.

هذه المنظورات هي التي أطلق عليها "المنطق السياسوي" أو المنظور الشكلي، انطلاقاً من أن "السياسة هي التغبير المكتف عن الاقتصاد"، وبالتالي يجب أن ينحكم التحديد السياسي لأساسه الاقتصادي لكي يؤسس لفهم علمي، وسنلمس هنا أن "التحديد السياسي" لا يلحظ الشعب، المكون من طبقات وأفراد مفقرين، ومن عاطلين عن العمل ومهمشين. كما لا يلحظ بأن الثورة لا تحدث إلا انطلاقاً من هذا الأسباس في كل البلدان التي لم تتحدث (لم تصبح حداثية) بعد، وحتى في البلدان الرأسنمالية كما بتنا نلمس الآن، وسنلمس أكثر في الفترة القادمة (حركات الاحتجاج في البونان وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا، والبرازيل وبلغاريا).

وهذا المنطق هو الذي أشهر إفلاس اليسار العالمي على محنبح الشورة السحورية، حيث انحكم لثنائية الـ "انتى إمبرياليست" أوالخوف من الإسلام السياسي، في عالم يتحضّر لتفجر الصراع الطبقي، ويشهد "انقلاب" الوضع

النولى وانفتاحه على "تعددية" جديدة أنهت أحادية أميركا، واستجلبت إمبرياليات جديدة تسعى، كما أميركا، للسيطرة والنهب (روسيا/ الصين).

العقل الأحادي في مواجهة واقع معقد عن أميركا وداعش والمصانعة والمؤامرة الإمبريالية

هذا المشكل ظهر عبر التعقيدات التي مرتابها الثورة السورية، فمنذ بدئها ظهر أن منظور اليسبار أضيق من أن يفهم ما يجري، حيث ناه في الفارق بين ما كان يجري التوهم بأنه توضع النظام السوري عالميأ وبين حراك الطبقات التي أخذت تتململ ومن ثم تحاول التغيير، بمعنى أنه فشل في الإجابة على سؤال: هل أن التكوين الاقتصادي الذي تشكُّل يسمح أن يكون النظام في موقع معاداة الإمبريالية الأميركية، أن أنه قد انخرط في "العولمة" عدر تطبيق السياسات التي عادة ما يفرضها صنبوق النقد الدولي، ومن ثم أن الخلاف مع أميركا خصوصاً هو نتاج اختلاف سياسات وليس نتيجة تناقض مصالح؟ هذا التكوين الاقتصادي هو الذي كان يؤسس لتفاقم الأزمة المجتمعية وتراكم الاحتقان، ومن ثم أفضى إلى الثورة، حيث فرضت الفئة الحاكمة تعميم اللبرلة وتطبيق شروط صندوق النقد الدولى حتى دون تفاهم رسمى معه،

عدم الفهم هذا أسس لموقف داعم للنظام انطلاقاً من "الممانعة" التي يبديها تجاه "المخططات الإمبريالية"، وبالتالي كان "المبدأ" الذي يحكم هذا اليسار هو اعتبار الإمبريالية الأميركية هي العدو الرئيسي، ومن ثم دعم كل من يقف في تعارض أو تناقض معها . لكن هذا المنطق لم يصمد أمام تزايد التعقيد في الواقع السوري، وبات يقود إلى عكس ما بدأ منه . فهذه "البساطة" (أو لنقل السطحية) في التحليل لا تصمد أمام تعقيدات الواقع دائماً.

لقد كانت كل القوى التى تقف مع النظام السورى ضد الثورة، والتى أسست رؤيتها على "معاداة الإمبريالية"، مع تنظيم القاعدة بعد الحادى عشر من سبتمبر سنة ٢٠٠١، ومع النظام العراقي، ضد الإمبريالية التي زحفت من أجل احتلال أقفانستان والعراق. وكانت ضد الدور الإيراني في العراق منذ الاحتلال، متهمة إياها بأنها عملت عبر ميليشياتها على تدمير العراق وفرض سيطرة طائفية على السلطة التي أنشاها الاحتلال الأميركي.

ولقد دعمت الثورات في تونس ومصبر واليمن والبحرين لأنها ضد نظم تابعة للإمدريالية الأميركية، ومِن المنظور ذاته وقفت مع النظام السوري كونها تصنفه كالممانعة" و"مقاومة". وبالتالي باتت التورة هي "مؤامرة إمبريالية" (أميركية)، تنفُّذ من خلال مجموعات إرهابية أصولية بدعم سعودي قطري، وكان الحديث يجرى عن "الجهادين" الذين أسسوا عدداً من التشكيلات بعد عام من الثورة، ومنهم جبهة النصرة التي هي فرع للقاعدة، ثم داعش التي باتت بديلاً للقاعدة، بمعنى أن الصدراع في سنورية بالنسبة لهم بات بين نظام "وطني" و"ممانع" و"الجهاديين" مدعومين من قبل أميركا والسعودية وقطر، هذا انقلب الموقف من "الجهادين" الذين كان يطيل لهم حين كانوا "يقاتلون" أميركا (كما كان يجري توهم أنهم يقاتلونها). لقد باتوا العبو الذي يريد إسقاط نظام "ممانع" وآيدهم المقاومة"، لكن هذه المرة انطلاقاً من أنهم أنوات أميركية. بالتالي لم يعونوا ضد أميركا كما جرى التنظير سابقاً بل أداة ببدها،

الآن، أميركا تحشد ضد داعش والنصرة، وتؤلف تحالفاً دولياً من أجل هزيمتهما، ولقد بدأت الصرب ضدها، في العراق أولاً، والآن في سورية. بالتالي يبدو أن "الرابط" الذي جرت الإشارة إليه بين أميركا وداعش لم يعد قائماً، وتقدمت أميركا للحرب ضد داعش، ولقد بدأتها. ما هو الموقف الممكن لكل داعمي النظام السوري، الذين طبلوا لقتال النظام ضد المجموعات الإرهابية، خصوصاً النصرة وداعش؟ النظام طلب التحالف، فبالنسبة له ليست أميركا هي العدو، لا الرئيسي ولا الثانوي، بل لقد اختلف معها نتيجة "تطاولها" بالدعوة لتغيير شكل السيطرة على السلطة، عبر الدعوة لحكم "الأغلبية" (بمعناها الديني). وها هو يهلل للحرب "المشتركة" بين القوات الأميركية و"الجيش العربي السوري" ضد الإرهاب.

إن الفكرة الجوهرية التى قامت عليها سياسات تلك القوى هي أن الإمبريالية الأميركية هي العدو الرئيسي، وهذا ما جعلها تدعم "الجهاديين" سابقاً . الأن، بعد أن أصبح هؤلاء "الجهاديون" هم العدو ضد نظام "وطني" و"ممانع"، كيف يمكن أن يستوعب العقل الأحادى الأمر؟ هذا العقل يقوم على مبدأ إما/ أو، مع/ضد. الآن يتقاتل "ضدان"، أين سيكون موقفه؟ العودة إلى تأييد "الجهاديين"، أو تغيير كلية الفهم بالتخلي عن أن الإمبريالية الأميركية هي العدو الرئيسي؟ في

كلا الحالين سينهار كل المنطق الذي تأسست المواقف عليه، لأنه يفرض أن يكونوا مع أميركا أو مع داعش، أن يتخلوا عن أن داعش هي "صنيعة" أميركا، ومن ثم يجرى كسر "المانعة" بالتحالف مع أميركا، أو أن يظلوا متمسكين به "الممانعة" ويكشفوا "تحالفهم" مع داعش، ميل السلطة هو نحو أميركا لأن كل خوفها يتمحور حول الخشية من "ضربة أميركية" كما كان منذ بدء الثورة، ولأنها لعبت بداعش من أجل الوصول إلى ذلك، لكن هذا الموقف الذي تريده السلطة أصلاً سيربك "اليسار الممانع" الذي يكسر كل منطقه الذي كبره طيلة "اليسار الممانع" الذي يكسر كل منطقه الذي كبره طيلة سنوات ثلاث حول "المؤامرة الإمبريالية"، وكون النصرة وداعش هما أداة المؤامرة.

لقد رسم هؤلاء معادلة بسيطة تنطلق من: إمبريالية (أميركا)/ ضد إمبريائية، وكان الضد هو السلطة السورية، لهذا جرى اعتبار ما يجرى مؤامرة، وباتت داعش (التي هي التجسيد العملي لخطاب السلطة الذي أطلقته منذ اللحظة الأولى) هي امتداد لهذه الإمبريائية. لهذا بات الصراع هو: السلطة/ داغش (طبعاً والنصرة)، ومن ثم باتت الإمبريائية ضد داعش، هذا الأمر يفرض كسير أحد الخطين هذين،

الأول: أميركا/ السلطة، والثانى داعش/ السلطة. كما سنرى فقد انقلبت الأولوية في التحديد من الإمبريائية إلى السلطة، وبات الاختيار هو بين الإمبريائية أو داعش.

في كلا الحالين سبيظهر أن كل الخطاب الذي كرره هذا السيار (وكل خطاب السلطة كذلك) خطاب كاذب، لأن المؤامرة كانت تتحقق من قبل المركب: الإمبريالية/ داعش. السلطة تتخلى عن ممانعتها من خلال الدعوة لتحالف ضد الإرهاب مع الإمبريالية، فهذا هو الخيار المنقد لها، لكن ما هو خيار "اليسار الممانع"؟ الوقوف على الحياد؟ وهذا يسقط المنطق الذي أقاموا كل تصوراتهم عليه، والذي يفرض أن تكون مع طرف ضد الآخر، أو أن يقفوا ضد الطرفين؟ أبضياً هذا يسقط منطقهم الذي حرم على الآخرين اتخاذ موقف ضيد داعش والنصرة وأميركا، وأصالاً كان يمكن لهم أن يتخذوا هذا الموقف منذ البدء، بحيث لا يكونون إما مع السلطة أو مع الثورة، من خلال رؤية الصراع الطبقي الواقعي وتعقيدات التناقضات العالمية. اللحظة الآن، تعلن انهيار كل المنظور الذي أسس هؤلاء مواقفهم عليه، وتوضيح كم كانت الشكلية والسطحية مسيطرة، بحيث وضعوا العالم في "معسكرين" لا غير، وأسسوا كل الصبراعات على أساس هذين المعسكرين،

ليظهر الآن تهافت هذا المنظور، وخطل كل تلك المواقف، بحيث باتوا مجبرين على اتخاذ موقف دمر أساس منظورهم. ولهذا وجدنا كيف ينشق "المعسكر" الذي بنوه في الخيال، بين روسيا وإيران وحزب الله الرافضين للتدخل الإمبريالي الأميركي (مثل الإخوان المسلمين السوريين بالضبط)؛ والسلطة السورية التي رحبت بالحرب "المشتركة" ضد الإرهاب. أين سيقفون؟ متاهة تكشف عن هزل التحليل، وانحراف المنطق، وأيضاً غياب الأخلاق.

الأزمة هي في العقل الأحادي ذاته، الذي هو التعبير عن سيادة المنطق الصوري، المغرق في السطحية. والذي يبسط الأمور إلى ثنائيات متعادية، فيتوه حين تتشابك الصراعات وتتعدد التناقضات. ولأن الواقع متعدد التناقضات بالضرورة يلون إلى النهاية. إذن هنا، سيندثر هذا اليسار "المانع" لأنه سقط في الوحل. ثنائيته وسطحيته قادتاه إلى ذلك. لكن سنسجل أنه لعب دوراً تشويهياً كبيراً، ودافع عن سلطة مافياوية مجرمة، وبرد لها كل القتل والتدمير الذي مارسمته، وكل الوحشية التي ظهرت فيها. هذا هو السقوط الأخلاقي الذي لا دمكن غفرانه.

## القصل السادس:

## الحركات الاجتماعية ومفهوم العدالة الاجتماعية في الثورات في البلدان العربية

الثورات في البلدان العربية طرحت مسالة العدالة الاجتماعية، وفرضت البحث في السبل التي تحقق حياة أفضل للشعب، بالضبط لأن الثورات أبانت على حالات فقر شديد وبطالة عالية، وإنهبار في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، بالتالي أبانت عن حالة مروعة من الإفقار والتهميش، لكن لا بد أولاً من الإشارة إلى أن مفهوم العدالة الاجتماعية عمومي نشكل ماء فهق مفهوم متغيره ويخضع المنظور الطبقي الأيديولوجي، بمعنى أن التيارات الليبرالية بمكن أن تستخدمه، كذلك تبارات في النسار، وكل براه في حنود "المشروع الطبقي" الذي يطرحه، فقد عبرت تجارب الناصرية والقرمية عموماً عن شكل ما من العدالة الاجتماعية، وطرحت الكينزية صبيغة محدّدة لشكل من العدالة الاجتماعية. كما يجري تداول صبغ أخرى في هذا الوقت تقوم على تشجيع المشاريع الصغيرة (١)، بالتالي كيف يمكن أن نتناول هذا المفهوم في سبياق الثورات التي اندلعت في البلدان العربية؟ وكيف طرحت المسألة في هذه الثورات؟ وما الذي يحقق العدالة الاجتماعية؟ وأي عدالة اجتماعية؟

سننطلق من مفهوم مبسط يتمثل في تحقيق "عيش كريم" لمختلف طبقات الشعب، رغم أن هذا التعبير مطاط بعض

الشيء، لكنه المقابل للوضع المعيشى القائم الأن، بالتالى سننطلق من مطالب الطبقات الشعبية، المعنية أصلاً بمسألة العدالة الاجتماعية، لكى نلمس ممكنات تحقيقها، وفي أي تكوين اقتصادى اجتماعي، وهنا يجب أن نلمس الطابع المؤقت والطابع المستدام للمفهوم، بمعنى كيف يمكن تحقيق عدالة اجتماعية مستقرة وطويلة الأمد، وليس تحقيق عدالة اجتماعية عابرة، أي تحقيق مطالب أنية يستهلكها الزمن ليعاد التمايز الاجتماعي (الطبقي) من جديد، وتعود الحاجة إلى "العدالة الاجتماعية" (٢).

إن طرح مطلب العدالة الاجتماعية ينبنى على وضع اقتصادى ينتج عنه "سبوء توزيع الشروة"، وهو الأمر الذى يفضى إلى وجود تمايز طبقى واسع بين من يمتلك الشروة ومن يعمل، أو يتهمّش نتيجة العجز عن استيعاب البنى الاقتصادية للقوى العاملة الوافدة إلى سوق العمل، وبهذا يصبح هناك طبقة تمتلك النسبة الأكبر من الدخل الوطني، وأغلبية شعبية لا تمتلك سوى جزء ضئيل لا يكفى العيش (وهذه هي الوضعية التي أنتجت الثورات في البلدان العربية)،

التمايز، ولهذا يطرح السؤال حول هل أن النمط الاقتصادى القائم يمكن أن يصلح لكى يحقق العدالة الاجتماعية، أو أن المطلوب هو تجاوزه لبناء نمط اقتصادى يتضمن هذا الهدف؟

هذه مسالة كانت فى جوهر الثورات التى نهضت فى البلدان العربية، حيث جرى العمل خلال عقود السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، ومع مطلع القرن الجديد على تشكيل "نمط اقتصادي" أوجد هوة واسعة فى المجتمع بين من يمتلك الثروة وبين الطبقات الشعبية من جهة، لكنه أيضاً قام على أساس ريعى بعد أن جرى تهميش الصناعة والزراعة كقوى منتجة، وبالتالى فرض توسيع عدد العاطلين عن العمل، وأوقع المجتمع فى عجز كبير نتيجة الحاجة إلى الاستيراد من جهة أخرى.

فى هذا الوضع باتت نسبة البطالة مرتفعة للغاية (تقدر بنسبة ٢٠٪ من القوى العاملة) (٣)، وكذلك نسبة الفقر الشديد، والفقر النسبي. وسنجد بأن الأجور قد انهارت أمام ارتفاع الأسعار، وأن قطاعات اقتصادية انهارت، مثل الزراعة والصناعة، مخلفة الفقر والبطالة لنسبة كبيرة من الشعب. وهو الأمر الذي أوصل الطبقات الشعبية إلى حالة مزرية من

الفقر والعجز عن العيش، وهو الأساس الذي دفع إلى انفجار التورات، حيث كانت تلك الطبقات هي القوة الأساسية فيها.

هنا سنلمس بأن الأمر بات يتعلق بإعادة التوازن في المجتمع، ومن ثم التساؤل حول هل أن ذلك يمكن أن يتحقق في ظل النمط الاقتصادى القائم أو أن من الضرورى تجاوزه لتحقيق "العدالة الاجتماعية"؟

وإزا كانت طرحت الثورات شعارات تتعلق بالصربة والديمقراطية والدولة المدنية في مواجهة نظم استبدادية، فقد طرحت الثورات كذلك مطالب "اقتصادية" يمكن تلخيصها في: البطالة، الأجر المتدني، انهيار التعليم والصحة، وتحويلهما إلى سلعة، انهيار البنية التحتية، تهميش المرأة، وهذه مطالب فئات واسعة من الشعب انطلاقاً من مجموعة الإحصاءات التي تتناول الفقر والبطالة والتهميش (٤). دون أن نشير إلى لللاحظة العدانية التي تؤكد الأمر ذاته. ولا شك في أن تحقيق المدالة الاجتماعية بمعناها الواسع يتطلب تحقيق هذه المطالب أولاً وبالأساس، حيث إن العدالة تطرح هذا مقابل عدم المساواة الذي تشكّل خلال العقود الماضية، والذي أفرز حالات الفقر والبطالة والتهميش، وفرض في الأخير انفجار الثور اللاه

منذ ثورة تونس طرحت مسائل العنمل والأجر، وتكررت في مصر، وكان واضحاً أن الطبقات الشعبية لم تعد تحتمل الوضع الذي تعيشه، حيث أفقرت وتهمشت إلى حد أنها باتت تحسّ بأنها على شفير الموت جوعاً. لهذا تعمم مطلب العدالة الاجتماعية، وأصبح شعاراً رئيسياً في الثورات (٥). وهذا يفترض البحث في المعنى الذي قصدته هذه الطبقات، هل أنه يعنى تحقيق تلك المطالب فقط، أو أنه يتضمن إعادة توزيع الشروة في المجتمع؟ أو أبعد من ذلك، أي تغيير النمط الاقتصادي الذي فرض هذه الوضعية؟

فى المستوى الشعبى سنلمس بأن الأمر ظل منحصراً فى تحقيق المطالب، أى العمل والأجر وإعادة الأرض للفلاحين (كما فى مصر خصوصاً)، وربما الأمل فى تعليم مجانى وضمان صحي، وتحسن فى البنية التحتية، أى ظل منحصراً فى تحسين وضع هذه الطبقات لكى تستطيع العيش، دون وعى بكيفية تحقيق ذلك نتيجة أن هذه الطبقات وصلت إلى ذلك عبر حسها (أصلاً المتعلق بتهديد وجودها)، لأنها لا تمتلك الأدوات المعرفية التى تسمح بتحليل الواقع وتحديد السياسات التى تفضى إلى تغييره بما يحقق مطالبها. هذا

الأمر يجعلها تدافع عن المطالب ولا تتقدم خطوة لتحديد كيف يمكن أن يتحقق ذلك. وها أن سنوات تمر والمطالب هي ذاتها تطرح، دون الوصول إلى أن الأصر يقتضى تغيير كلية السلطة، وليس تبديل أشخاص من السلطة بأخرين، وأن المسألة تتعلق بمصالح طبقية هي التي تفرض على السلطة الدفاع عن النمط الاقتصادي القائم ورفض تغييره، ومن ثم التسويف لكي لا تحقق مطالب الشعب. لا شك أن التجربة أفهمت القطاعات النشطة من هذه الطبقات أن الأمر يبدو أبعد من تغيير أشخاص، ومن ثم لا بد من البحث عن بديل.

بالتالى سنلمس بأن الطبقات الشعبية تعتبر أن معنى العدالة الاجتماعية هو تحقيق مطالبها أنفة الذكر. وهى لم تربطها بعد فى صبيفة التغيير السياسى الاقتصادى الضرورى لكى تتحقق. وهذا مخاض لازال يخترق الحراك الشعبي، وربما أصبح مدار نقاش وتلمس من قبل القطاعات النشطة، لكنه لم يتبلور بعد فى صبيفة واضحة تحدد كيفية تحقيق "العدالة الاجتماعية"، وهل أن ذلك يرتبط بتعديل النمط الاقتصادى القائم (عبر فرض الضرائب التصاعدية على الرأسمال، وتحقيق شكل كينزى فى الاقتصاد، أو حتى

الشكل الناصرى)، أم أنه لا بد من إزالة النمط الاقتصادى القائم وتأسيس نمط بديل يتضمن حالاً حقيقياً للمشكلات المجتمعية، وبالتالي بحقق تلك المطالب؟

في مستوى أخر، تنت بعض الأحزاب مطلب العدالة الاجتماعية، خصوصاً هنا أحزاب النسان لكن سنلمس بأن المفهوم لديها مشوش، وبتحصر في الفالب في تعديل الواقع الاقتصادي القائم من خلال فرض ضريبة تصاعدية (٦)، أو الإشبارات العامة حول فرض توزيع عادل للثروة، أو بضمان حق العمل والأجر المناسب، والتعليم والصحة المجانيين، وتوفير الخدمات للشعب، دون لمس النمط الاقتصادي ذاته. مع ملاحظة أن الأحزاب التي طرحت هذه الموضوعات كانت ضعيفة وقليلة، بينما كانت الأحزاب الإسلامية والليبرالية تركن على حرية الاقتصباد واستمرار اللبرلة، دون إشارة، أو مع إشارات ضعيفة، تتعلق بمعالجة وضع الفقراء. أكثر من ذلك جرى الهروب من معالجة هذا الأمر إلى تحويل الصراع إلى صبراع بين دعاة النولة الدينية ودعاة النولة المنية من أجل التعمية على المطالب الجوهرية التي تطرحها الطبقات الشعبية، أي أن الأمر فرض تهميش وتنحية كل بحث ونقاش في مسالة "العدالة الاجتماعية"، أو في طرح حلول للمطالب المتعلقة بالعمل والأجر المناسب، والتعليم المجاني والضمان الصحى، وهذا أمر طبيعي لأن الإسلام السياسي (والإخوان المسلمين خصوصياً) يطرح الحل الليبرالي تحت "مبدأ فقهي يقول إن "في التجارة تسعة أعشار الربح"، وهو أصلاً يعتمد على قاعدة اجتماعية من التجار، وأيضاً لأن الأحزاب الليبرالية تعتمد بداهة على الاقتصاد الحر وتعميم اللبرلة، وهي في بلدائنا غير قادرة على تحقيق الحل الكينزي، حيث ان تشابكها مع الرأسمال العالمي حولها إلى رأسمالية ربعية تنشط في الخدمات والسياحة والعقارات والاستيراد والبنوك، هذا التكوين هو أصلاً ما فرض تهميش الكتلة الأكبر من الشبعب، وأوجد مشكلات البطالة والفقير وانهيار التعليم والصحة والبنى التحتية،

كل ذلك يوضح بأن مفهوماً واضحاً للعدالة الاجتماعية لم يتبلور بعد في الصراك الشعبي، وأن الأحزاب التي "انتمت" للثورة بعضها ليس معنياً بالأمر لأن توجهاته الاقتصادية تتنافى مع أي شكل من أشكال العدالة، وبعضها يتناول الموضوع بشكل مشوش لأنه يطرحه في سياق النمط القائم،

وربما بخجل في الغالب، حيث إن كل الأحزاب تقريباً لازالت تركز على شكل الدولة وطييعية السلطة يون أن تلمس النمط الاقتصادي بشكل جدى. أي تتناول علاقتها كأحزاب سياسية بالسلطة، ولا شك في أن "موجة الديمقراطية" التي اجتاحت العالم مع العولمة بعد انهيار المنظومة الاشتراكية قد أثَّر كثيراً في حصر نشاط مجمل الأحزاب، بما في ذلك اليسار، في مسالة الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان. وهذا ما حكم الخطاب السياسي طيلة عقدين سبقا الثورات، وكانت مطالب ,الطبقات الشعبية خلال الثورات هي الّتي فرضت طرح مطلب "العدالة الاجتماعية" في الواقع، حيث أخذ النقاش حوله مجراه، وإنْ بشكل ضعيف، نون أن تلزم الأحزاب "الأكبر" به، وبات مطلباً لبعض أحزاب اليسار، لكن في تفسيرات متعددة، لا تقطع مع النمط الاقتصادي القائم. أي تري إمكانية حل مشكلات البطالة والأحر المتدنى من خلال تحديد الصد الأدنى والأعلى للأجر، أو من خيلال فيرض الضيريبية التصاعدية على الرأسمال.

هذا الأمر يفرض معالجة مسألة العدالة الاجتماعية في بعدها الاقتصادي، ومن ثم الطبقي. أي هل أن هناك إمكانية

من خلال إصلاح جزئى أو شامل فى النمط الاقتصادى القائم أن تتحقق العدالة الاجتماعية؟ وبالتالى هل أن الطبقة الرأسمالية المسيطرة، أو بعض فئاتها التى تسعى إلى السيطرة، معنية بإجراء هذا الإصلاح؟

يمكن أن ندرس المسئلة على ضبوء تحديد أن "العدالة الاجتماعية" يمكن أن تتحقق من خلال تحقيق المطالب المباشرة، أى العمل والأجر، وهذا شكل أولى لها يضمن المقدرة على العيش. لكن يمكن أن تكون أوسع من ذلك من خلال تحقيق الضمان الاجتماعي الشامل ومجانية التعليم، وضمان الحق في العمل.

نظرياً يمكن أن تتحقق هذه المطالب من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية في صبيغتها الأبسط، في إطار النمط الاقتصادي الرأسمالي القائم، وهذا ما تحقق في المبلدان الرأسمالية، وما مثلته تجارب النظم القومية. فالأمر يتعلق بحل سريع يستجيب لهذه المطالب ضمن النمط الاقتصادي القائم، أي عبر تشغيل العاطلين وزيادة الأجر كسياسة تهدف إلى توسيع السوق، أو ربما أوسع من ذلك من خلال فرض حق العمل والضمان الإجتماعي الشامل والتعليم المجاني حق العمل والضمان الإجتماعي الشامل والتعليم المجاني

لكن هناك صيغة ثانية تتعلق بحل جذرى ينطلق من كيف لا يمكن أن يعود عدم التساوى في توزيع الدخل، والحفاظ على مستوى مستقر للمعيشة. وهنا تصبح المسألة أبعد من أن تكون عدالة اجتماعية وفق كل النظريات المطروحة حول المفهوم. وهو ما يفرض تجاوز النمط الرأسمالي بالضرورة، أي يجرى الحديث عن الاشتراكية.

وهذأ يطرح السؤال حول الحل المكن؟

أى كيف يمكن توفير فرص عمل؟ وكيف يمكن زيادة الأجور بما يحقق مستوى معيشى لائق؟

أيضاً من سيقوم ببناء منظومتي التعليم والصحة لخدمة المجتمع؟

طبعاً هذا يتطلب توظيف رأسهالي في قطاعات تسمح باستيعاب اليد العاملة العاطلة والتي تدخل سوق العمل سنوياً، وتسمح بتوفير فائض مالي يسمح بزيادة جدية في الأجور، ويوفر إمكانيات بناء جدى لمنظومة التعليم والصحة، والبنية التحتية.

وهو السؤال الذي يتعلق بالنمط الاقتصادي الذي يحقق ذلك، حسيث لا بد من الانتهال من الاقتصاد الربعي إلى

الاقتصاد المنتج. فهذا وحده هو الذي يسمح بتحقيق حل حدى لمشكلة البطالة والأجر المتدنى، ويفرض بناء منظومتي التعليم والصحة، وأيضاً البنية التحتية. فقد ارتبطت مشاكل الإفقار والبطالة وتلاشي التعليم والصحة المجانبتين، وإنهيار البنية التحتية بالتحول الليبرالي الذي حدث منذ سيعينيات القرن العشرين، والذي أفضى إلى تفكيك "القطاع العام"، وتسليم التعليم والصحة، والى تحكّم طبقة "ضيقة" بمجمل الاقتصاد، وتحويله من اقتصاد كأن يمتلك قوى إنتاج في الزراعة والي حدُّ معيِّن في الصناعة، إلى اقتصاد ريعي يقوم على الخدمات والمقارات والسياحة والاستيراد والبنوك، والمضاربات في أسبواق المال، وفي هذا السنساق انهارت منظومة الضيمان الاجتماعي وحق العمل والتعليم المجاني والصحة الجانية. وهذا النمط الاقتصادي هو المهيمن الآن، وكما أشرنا هو الذي فرض انفجار الثورات، وطرح المطالب التي كررتها الطبقات الشعبية. ولقد باتت الطبقة الرأسمالية المسيطرة جزءاً تابعاً في إطار النمط الرأسمالي المالمي، ومخضِّعة للطغم المالية، لمصالحها وسياساتها، ولهذا لسنا كيف أنها ترفض حل مشكلات الفقر والبطالة، وتتمسك بالنمط الاقتصادي دون أن تفكّر في إصلاحه أو تغيير بعض بنياته (ومن ضمن ذلك كان الإخوان المسلمون الذين يعبرون عن فئة رأسمالية تجارية مافياوية "تقليدية"). واستمرار الموجة الثورية في البلدان التي تخلصت فيها من رئيسها وفتحت على "الديمقراطية"، يؤشّر إلى هذا "التعنت" الذي يسم تلك الطبقة. ولهذا ظلت مطالب الطبقات الشعبية كما كانت في زمن "النظام القديم"، أي حق العمل والأجر المناسب والتعليم والصحة المجانيين.

لهذا يصبح السؤال الطبقى هنا هو، من يمكن أن يقوم بذلك؟ هل أن الرأسسمال الضاص يمكن أن يتوجه إلى الاقتصاد المنتج وهو الذي (عبر ارتباطه بالطغم المالية المالية) أسس لاقتصاد ريعى مافياوي؟ وهل أنه قادر على بناء مشاريع صناعية وزراعية ضخمة هي ضرورية من أجل حل كل هذه المشكلات وفتح الطريق للتطور الحديث؟

مع الأسف إن البرجوازية منذ بدء نشوئها ترابطت مع الراسمال الإمبريالي نتيجة اللاتكافؤ الذي أسسته الراسمالية ذاتها، والهوّة التي أوجدتها بين المراكز والأطراف، والتي جعلت كل تنافس في الببوق المفتوح هو لمصلحتها، لأنها باتت

تمتلك الرأسمال الضخم والخبرة العالية والسوق الواسعة، وهي العناصر التي سمحت لها (بالإضافة إلى قوة النولة التي تسنطر عليها) بأن تفرض إبقاعاً عالمياً لا يسمح بنشوء رأسمالية منتجة (أي صناعية خصوصاً) جديدة، وكل المحاولات الناجحة التي جرت بعد تشكّل الرأسمالية كنمط عالمي مع بداية القرن العشرين تحققت في القضاد معها، وعبر أشكال "غير تقليدية"، أي من خلال دور أساسي للدولة، فالتنافس في سوق مفتوح كان يميت ليس المشاريم الجديدة فقط مل أساساً يميت التفكير في بناء قوى منتجة. وهو ما حول الرأسمال إلى النشاط في "الهوامش"، أي في المشاريم الوسيطة، وأساسها التجارة (كمستورد ومصدر)، ثم بعد سيطرة الطغم المالية شهدنا التشكل الرأسمالي القائم الآن، أي الاقتصاد الربعي، الذي يقوم على النشاط في الخدمات والسياحة والعقارات والاستيراد والبنوك والمضاربة في البورصة،

هنا أيس من حل لمسألة العدالة الاجتماعية في ظل النعط الاقتصادي القائم، بالضبط لأنه كنمط ربعي لا يسمح بذلك، على العكس، وكما أشرنا، هو الذي أسس الـ "لا عدالة". وإذا نظرنا من منظور رأسسمالي أوسع سنجد بأن الطبقة الرأسمالية لا تستطيع تجاوز هذا الشكل الريعي للاقتصاد نتيجة التكوين العالمي للرأسمال. فقد تشكلت فيه كطبقة ريعية، وبهذا يتناقض مفهوم العدالة الاجتماعية بمعناه "البسيط" مع استمرار سيطرة هذا النمط الاقتصادي، وهذه الطبقة الرأسمالية. وهذا ما يجعل تحقيقه مرتبطاً بالصراع مع الرأسمالية بالضرورة، وبتقديم بديل يتجاوزها.

وهذا الأمر لا بد من أن تصل إليه الحركة الاجتماعية خلال صراعها مع السلطة الممثلة لتك الطبقة، لكن لا بد من "إدخال الوعي" للطبقات الشعبية لكى تكون قادرة على تحديد بديلها، حيث إننا ننتقل هنا من "رد الفعل"، ومن النشاط العفوى الذي يطرح مطالب مباشرة إلى بلورة الرؤية التي تسمح بتقديم "الخطوات العملية" والتكتيكات الضرورية لتحقيق هذه المطالب، وهذا يطرح مسائلة الضيارات "الأيديولوجية" التي يمكنها أن تقدم الفهم لهذا الأمر، وتسمح بتحديد استراتيجية قادرة على تحقيقه.

وما دامت الرأسمالية غير معنية بتأسيس قوى إنتاج كما أشرنا، لا بد من تحديد البديل المكن الذي يتولى ذلك. ولا

شك في أن الأمر بتعلق مجدداً في يور النولة الاقتصادي، ما دام الرأسميال الضاص بنشط في القطاع الربعي نتبيجية تشبابكه بالرأسمال العالمي، وكان هذا الدور يسمح بحل مسئلة "العدالة الإجتماعية" وفق الصيغة الأولى كما لمسنا في تجارب الناصرية والبعث (ما كان يسمى تجارب حركات التحرر الوطني)، حيث لعبت النولة نوراً مهماً في الاستثمار في قبوي الإنتياج، والتعليم والصحة، وفي ضمان الأجر المناسب وفرص العمل والضمان الاجتماعي، رغم أن بنية النمط الاقتصادي ظلت رأسمالية، وكان ذلك هو السبب الجوهري في نقل الثروة المركزة بيد الدولة إلى "أفراد" هم ألفئة التي مسكت زمام السلطة، ومن ثم إعادة إنتاج اللا تساوى، والنمط الاقتصادي الذي أشربنا إليه. ولهذا سيكون السبؤال الطبقي مهماً هذا، حيث إن الإجابة على أن الرأسمالية عاجزة عن تطوير الاقتصاد بما يستوعب حل المشكلات، يفرض بالضرورة البحث عن البديل، ولقد كانت الفئات الوسطى الريفية هي التي حاولت ذلك سابقاً، وأسست لـ "عدالة اجتماعية" مؤقتة تحت مسمى الاشتراكية. هل يمكن لفئات وسطى أن تلعب هذا الدور الآن؟ ريما تكون دراسة مدققة لمجمل الأحزاب التي تستند إلى الفئات الوسطى مهمة للإجابة على هذا السبؤال، لكن ما يطفق على السطم، كما أشرنا حين تناول وضع الأحزاب، هو أن الميل الليبرالي هو الذي يهيمن على مجمل الأحزاب (ربما مجموعات مسغيرة هي خارج هذا المنظور)، وأن الفكرة المركزية التي استحكمت خلال عقود ثلاثة سابقة تمثلت في أنْ لا خيار غير الرأسمالية، وأن النشاط بجب أن يتركز على أن تصبح الدولة ديمقراطية. وهذا منظور يبتعد عن مسألة تحقيق العدالة الاجتماعية بالضرورة، لأنها ليست واردة في صلبه، ولأن المنظور الاقتصادي المطروح يكرر النمط الاقتصادي القائم الذي أسس الـ لا عدالة. بمعنى أن النخب التي يمكنها الآن أن تصبح في السلطة لا تمثلك في هذه المسألة حبلاً، لأنها تكرر النمط الاقتصادي الذي أنتج المشكلة. ولهذا نلمس بأن طرحها لمسألة العدالة الاجتماعية مبهم أو غائب. وكما أشرنا غإنه ما دام الأمر يتعلق بتغيير النمط الاقتصادي فإن الضرورة تفرض تجاوز الرأسمالية من أجل تحقيق نمط أقتصادي يتضمن "العدالة الاجتماعية"، وهذا يطرح التفكير في المنظور الطبيقي الأيديولوجي الذي يتأسس على تجاوز الرأسمالية.

بالعودة إلى مفهوم العدالة الاجتماعية سنشير إلى أنه عادة ما يطرح كتعبير عن وجود حلول للطبقات المفقرة في ظل النمط الرأسسمالي ذاته، ولقد حققت الرأسسمالية في بعض مراحلها 'العدالة الاجتماعية' (الكينزية وبولة الرفاه)، لكن الأمر هنا كان يتعلق بتشكيل اقتصادي متطور، وهيمنة رأسسمالية على العالم فرضت أن تتسم الطبقة الوسطى، وأن تربط الأجور بالأسعار لكي تتوسع السوق الداخلية. وكان نهب العالم هو الذي يسمح بذلك، بالتالي كان الظرف المحدد يسمح بتحقيقها، وسنجد أنها بدأت في التراجع مع تصاعد أزمة الرأسمالية.

ولقد طرحت كصيغة "اشتراكية" في نظم حركات التحرر الوطني (ومنها النظم القومية العربية)، لكن كان أساسها هو تحقيق "توزيع عادل" للثروة في ظل سيادة الملكية الخاصة (وقدسيتها)، وحق الترسمل، وهو عا جعل المساواة المتحققة في مرحلة أولى تنقلب إلى لا مساواة فظيعة بعد إذ، من خلال تفكيك القطاع العام ونهبه، ومركزة الثروة من جديد بيد أقلية تسيطر على السلطة في ظل نظام استبدادي، لأن الفئات الوسطى التي مسكت بالسلطة مالت إلى "حل الفئات الوسطى التي مسكت بالسلطة مالت إلى "حل مشكلاتها هي" عبر مراكمة الثروة بطرق غير "رسمية" أولاً.

وبالتالى يمكن الاستنتاج بأن مفهوم العدالة الاجتماعية كان صيغة تلطيف الاستغلال الرأسمالي، لكنها صيغة مؤقتة سرعان ما تنهار أمام مصالح الطبقة الرأسمالية المسيطرة، وهو الأمر الذي يفتح، ربما، على طرح مسالة التغيير في صيغة أكثر جذرية تحقق مطالب الطبقات الشعبية، في تكوين اقتصادى حديث،

وإذا كنانت قند منزت سنوات ثلاث على بدء الشورات، وحدثت تحولات في عدد من البلدان، فإن السؤال الذي يطرح ذاته هو، هل تحققت مطالب، أو بعض مطالب الطبقات الشعبية؟ سنلمس يأنُ احتجاجات العمال لازالت مستمرة، حتى في بلدان مثل تونس ومصدر، فهل أن شيئاً لم يتحقق؟ وهل أن تغيراً قد حدث في فهم هؤلاء لمطالبهم ولكيفية تحقيقها، وبالتالي توصلوا إلى مفهوم محدّد للعدالة الاجتماعية؟ هنا نشير إلى المطالب، هل ظلت كما هي أم تغيرت؟ وإلى الوعى بها من قبل العمال أنفسهم، هل طوروا الرؤية أم ظلوا يطرحكون هذه المطالب في حجود الوعى السابق؟ وهذا الأمر ينطبق على الفلاحين الفقراء وكل الفئات الويسطي التي طرهت مطالب مستألية عسيته لا بد من تلمس الفارق في الوضعية بين فترة ما قبل الثورات وما نتج عنها، في المستويين.

وفى المقابل، هل تطور النقاش حول مفهوم العدالة الاجتماعية؟ وبالتالى ما هى الصيغ التى توصل إليها؟ وما هو موقف الأحزاب، اليسارية خصوصاً من هذا المفهوم بعد الثورات؟

نشير أخيراً إلى أن الأصر يتعلق إذن بالتكوين الاقتصادي الذي يؤسس للفروق الواسعة وسوء العيش لدي قطاع كبير من المجتمع، فهذا التكوين هو الذي أوجد أغلسة مهمشة. ومن ثم كيف يطرح هؤلاء المفقرون مسألة مقدرتهم على العسيش؟ وهل أن لديهم وعي في مسعني "العسدالة الاجتماعية"؟ أن أي صيغة تحقق لهم عيشاً كريماً؟ لنصل إلى أن هذا الأمر يرتبط بنشوء أفكار واضحة ومحدَّدة من قبل فئات تمتلك مشروعاً مجتمعياً يتضمن تحقيق ذلك. بالتالي سنلمس بأن هناك علاقة بين الحركات الاجتماعية و"النخب السياسية"، هي غائبة في الواقع الراهن كما أسلفنا، الأمر الذي يطرح إشكالية كيف يمكن أن يتبلور مشروع واضح يعبِّر عن هؤلاء المفقرين، ويحدد كيف بتحقق؟ فالمفقرون يطرحون ما يحسون به، وعلى النخب أن تبلور كيف يتحقق في الواقع ما يحقق لهؤلاء عيشاً كريماً، لكن من خلال ثورتهم وفاعليتهم هم بالذات. بالتبالي كيف يمكن أن يرتقى الوعى بمسالة "العدالة الاجتماعية" لديهم؟ وكيف يمكن أن يحققوها؟

#### هوامش

- (١) أنظر، أمارتيا سن 'فكرة العدالة' الدار العربية للعلوم ناشرون،
   ترجمة مازن جندلي، ط١/ ٢٠١٠,
- (٣) هذا مثلاً ما يمكن أن نقول إنه تحقق في نظم حركات التحرر، وخصوصاً الناصرية والبعثية في مراحلها الأولى. حيث تحقق الإصلاح الزراعي ويوم عمل لثماني ساعات، والضمان الاجتماعي الشامل، والتعليم المجاني. ثكن كل ذلك كان مؤقتاً، فقد عملت الفئات التي حكمت على نهب المجتمع، وباتت هي الطبقة المسيطرة في الشكل "الكلاسيكي للرأسمالية الطرفية.
- (٣) حول البطالة، يمكن العودة إلى، رياض بن جليلي (تصرير) مقاربات حل مشكلة البطالة في النول العربية، دراسة حالة مصبر وسنورية" المعهد العربي للتخطيط بالكويت، ط٠١٠٠ ولا شك في أن التقارير الاقتصادية التي صدرت عن صندوق النقد الدولي وعن منظمة الإسكوا، وعن العديد من المراكز البحثية غطت هذه الموضوعات.
- (٤) انظر، جلبير الأشقر 'الشمعب يريد، بحث جدارى فى الانتفاضيات العربية دار الساقى ط١/٢٠١٣، خصوصاً الفصلين الأول والثانى (ص١٧-١٠٠).
- http://ar.wikipedia.org/wiki/ ,\_\_\_\_\_i (0)
  %D8%B9%D9%8A%D8%B4\_%D8%AD%D8%
  B1%D9%8A%D8%A9\_%D9%83%D8%B1%D8
  %A7%D9%85%D8%A9\_%D8%A5%D9%86%
  D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9.

وأيضاً لبنى الأمين عيش، حرية، عدالة اجتماعية" في الرابط http://raseef22.com/News-Detail/318/

%D8%B9%D9%8A%D8%B4%D8%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%8 C-

%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%A

%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8% A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9.

 حول ذلك دار نقاش في مصر حول علاقة الضريبة التصاعدية بالعدالة الاجتماعية، أنظر:

http://www.alahednews.com.lb/

essaydetails.php?eid=88565&cid=9 http://www.al-ahaly.com/ وأيضاً

%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A F-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D8%A 7%D8%B1-

%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7 %D9%85-

%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8 A%D8%A8%D9%89-%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%B5/#.U0J-wqIsKkw القصل السابع:

فى عالم ثورى الثورات العربية فى مسارها الراهن

## ١) الثورات في مسارها

أساس انفجار الثورات: الصبراع الطبقي

موجة الثورات التي اجتاحت ست بلدان عربية (تونس، مصدر، اليمن، البحرين، ليبيا وسورية)، ومدَّت أثرها على البلدان الأخرى (الجزائر، المغرب، الأردن، العراق، عُمان، جـزئيـاً السـعـودية، ومن ثم السبودان)، بدأت من حالة البوعزيزي الذي حرق ذاته نتيجة التضييق عليه في معاشه، وهو الأمر الذي فتح على طرح مسائلة البطالة وحق العمل، فكان الشعار الأول هو "العمل استحقاق با عصابة السراق"، وتوسع ليشمل الأجور، ولقد خللُ الحراك متركزاً على المطالب الاقتصادية هذه أناماً عديدة قبل أن تُطرح مسائل الحربات والديمقراطية، التي طرحها دخول بعض الأحزاب على خط الحراك الشعبي (وهي في الغالب ماركسية)، ومن ثم ليصل إلى طرح شعار "الشعب يريد إسقاط النظام"، وتجري الدعوة لرحيل بن على، أيام قليلة قبل الرحيل فقط.

بمعنى أن الواقع الاقتصادى المباشر هو الذى حرك الشعب لكى يقوم بهذه الشورة هائلة القوة. وهذا ما كان واضحاً في مصر، حيث تضمنت الدعوة لـ "الاعتصام يوم ٢٥

بناير" طرح ثلاثة مطالب "اقتصبانية"، هي ما كان يحمله حراك العمال والفلاحين والعباطلين عن العمل، وهو المراك الذي تصناعد بكل عنفوان منذ حراك عمال المحلة سنة ٢٠٠٦. وتوسع لكي يشمل مختلف طبقات الشعب المفقرة والمناطق المهمشية. المطالب كانت الحد الأدنى للأجور (الذي كان قد تحدد بقرار قضائي بـ ١٢٠٠ جنيه)، وحق العمل العاطلين عن العمل، وإعادة الفلاحين للأرض التي طربوا منها بعد صبور قانون سنة ١٩٩٢ بقرّ إعادة الأرض المستملكة بموجب قوانين الإصلاح الزراعي، ولهذا، إذا كانت النخب من المعارضة السياسية تطرح مطالب الحريات والديمقراطية وضد التمديد والتوريث، فقد كان من صنع الثورة هم هؤلاء المفقرون الذبن يطرحون مطالب "اقتصادية" (العمل والأجر والسكن والتعليم والصحصة والبنية التحتية ،،،،،)، ولا شك في أن سحلً النضالات طويل منذ بداية العقد الأول من القرن الجديد، والتي كانت تبدو نضالات النخب فرعية وضئيلة أمامها.

وسنجد الأمر ذاته في اليمن وسورية وحتى ليبيا البلد فائق الغنى بالنفط وقليل السكان، وعُ مان والجرائر البلد النفطى كذلك، والمغرب والسودان، وحتى السعودية فائقة

الغنى نفطناً أنضناً. فقد كانت التحوّلات الاقتصادية منذ سيعينيات القرن العشرين، وخصوصياً منذ تسعينياته، عميقة وأدت إلى تشكيل الوضع مشكل أفضى إلى إفقار وتهميش كتلة مجتمعية كبيرة. إن فرض سياسة الخصخصة واقتصاد السوق كانت ترتبط بسيطرة فئة مافياوية الطابع (رأسمالية المحاسيب)، فتحت السوق لنشاط الطغم المالية التي كانت تسارع السيطرة على الاقتصاد العالمي، ولاستيراد السلم بما في ذلك السلم الزراعية، وتسهيل نشاط "الاستثمار قصير الأجل" (وهو الاسم المعطى للمال المضارب)، ومشاركة هؤلاء في نهب الاقتصاد، وتحويله إلى اقتصاد ريمي (النشاط في العقبارات والخدميات والسيباحة والبنوك والبيور مسات والاستيراد). لهذا نُهِب "القطاع العام" وجرت السيطرة على الاقتصاد بقوة السلطة، وهو الأمر الذي أدى إلى تمركن الثروة بيد أقلية، وفي نشوء اقتصباد يفيد نسبة محدودة من المجتمع (الرأسمالية والشريحة العليا من الفئات الوسطى) ويهمش نسبة كبيرة من اليد العاملة (تقارب الـ ٣٠٪ هي نسبة البطالة)، وتفقر نسبة كجيرة من العمال والفلاحين المتوسطين والفقراء والفئات الوسيطي (الشرائح الدنيا منها،

لتبقى الشريحة الوسطى متارجحة وتميل إلى الانهيار). حيث انهارت معظم الصناعات التي بنيت في السابق، وتراجع وضع الزراعة بشكل كبير، وبالتالي كانت حاجة الاقتصاد الريعي للعمالة محدودة، ومحدَّدة في مستوى معين. وأيضا أدى الانفتاح على العالم والاعتماد على الاستيراد لأن تصبح أسعار السلع "عالمية" بينما ظلت الأجور تزحف في تطورها البطيء جداً.

هذا وضع لم بكن "مرئياً" فقط من قبل النخب، حيث كانت الأرقام التي تنشر من مصادر متعددة توضع هذا الوضع المزري. حيث البطالة مرتفعة والدخول مزرية، والصعوبة في السكن، وانهيار في التعليم والصحة، وزيادة متكررة في الضرائب التي تفرضها الدولة لسد العجز في الميزانية. فيتشكّل مجتمع أغلبيته من المفقرين وأقلية تعيش في بحبوحة بالغة، واقتصاد نهب ولا زال يعاني النهب من هذه الفئة الضبئيلة العدد والطغم المالية العالمية التي تهيمن على الاقتصاد العالمي، ويرتبط النمط الاقتصادي المتشكل ريعي الطابع بتقسيم المجتمع إلى مناطق ناهضة وأخرى مهمشة، الطابع بتقسيم المجتمع إلى مناطق ناهضة وأخرى مهمشة، تعانى نقص الخدمات والعمل وتعيش في حالة تخلف مزرية.

لقد كانت الأرقام الاقتصادية والتقارير وبعض المتابعات توضع هذه الوضعية التى كانت تشيير إلى أن المجتمعات تسير هو الانفجار بالضبط لأنها تسير نحو الموت بعد أن بات قطاع كبير من الشعب لا يستطيع الحصول على ما يقتات به، سواء نتيجة غياب فرص العمل أو لأن الأجر كان هزيلاً.

وهو الوضيع الذي جعل الحراك العمالي والشعبي يستمر من أجل "المطالب الاقتصادية" حتى بعد الثورات وتغيير النظم، وتحقيق الديمقراطية، كما في تونس ومصرر، وحيث ظلت المطالب هي ذاتها، بالضبط لأن "النظام الجديد" لم يغيّر في النمط الاقتنصنادي ولم يعلمل على حلّ المشكلات التي يطرحها جزء كبير من العمال والفلاحين الفقراء والفئات الوسطى، وهو الوضع الذي يبقى الحراك قائماً (الإضرابات وأشكال الاحتجاج الأخرى، والتظاهرات). وهو الوضع كذلك الذي يعطى الثورات الطابع الجذري، بالضبط لأن الطبقات الشعبية تريد حلأ لمشكلاتها لا يتحقق إلا بتغيير النمط الاقتصادي الريعي لمصلحة نمط منتج. ولا شك أن الأمر لا يتوقف هنا، حيث إن طبيعة النولة ومسألة الحريات، ونور الشرطة والأجهزة الأمنية، كلها مسائل تهم المجتمع بالمعنى العام، لكنها مسائل حيوية لدى قطاع من الفئات الوسطى التى تسعى للتحرر والخروج من "ضبط السلطة. ولهذا فإن كل تغيير يستهدف بناء "كتلة تاريخية" لا بد من أن يلمس طبيعة الدولة وشكل السلطة، الذى ليس من الممكن أن يكون بيمقراطيا حقيقة إلا عبر حل المشكلات المجتمعية، وإسقاط الطبقة المسيطرة، التي هي من صاغ هذا الشكل السلطة، وهذه الطبيعة للدولة، لخدمة مصالحها وضمان سيطرتها. وهذا كذلك عنصر جوهرى في تأكيد جذرية الثورات، لأنها تطال كلية البنية السياسية الاقتصادية في مسار تأسيس نط بديل ودولة بديلة.

## الثورات والبدائل المتاحة

الشعوب حين تثور تحمل مطالب ولا تحمل بدائل، أي تطرح ما تشعر باحتياجه، والذي يوصلها في لحظة إلى طرح إسقاط السلطة لأنها لم تحقق هذا الاحتياج، البدائل هي من فعل أحزاب تكون أصدلاً مهمتها صياغة تصورات عن الاقتصاد والدولة والسلطة والعالم، وتطرحها كبديل عن الواقع القائم، ربما تكون على صلة بواقع الطبقات وربما لا تكون فتطرح تصورات و"أحالام" فئات وسطى لديها ميل

"الشغل" في "الشأن العام". لهذا حين تثور الطبقات الشعبية تطرح مطالبها التي أوصلتها إلى المثورة من أجل إسقاط النظام، لكن بعد ذلك، واستفادة من ذلك تصبح المهمة ملقاة على عاتق الأحزاب، التي تعتقد أنها تطرح بدائل، أو تحمل تصورات حول الإصلاح.

ما البدائل التي كانت قائمة حين نهضت الثورات؟

في مستوى الأحزاب والنخب سنلمس بأن بديلين كانا قائمين، وهما يمثلان تيارات سياسية لها حضور ما في الواقع، وإذا كانت العقود السابقة تُظهر وجود التيارات اليسارية (القومية والشيوعية)، فقد استهلكت تجربة "النظم القومية" محلياً، والتجرية الاشتراكية عالمياً هذه التبارات ولم تعد مطروحة كبدائل بصفتها هذه، بل انخرط بعضها في التيار الليبرالي (أو الديمقراطي)، وانتهى بعضنها بنهاية النظم التي مثِّها، فبقيت أحزاب قومية ضعيفة، وأحزاب شيوعية واشتراكية ضعيفة كذلك. بالتالي ما حكم السنوات التي تلت انهيار النظم الاشتراكية (سنوات ١٩٨١/١٩٨٩)، وبدء "التوسعية الأميركية" تحت شعار العولمة، هو صعود تيارين، الأول ليبرالي (ويمعني أعم ديمقراطي)، والثاني أصولى (الإسلام السياسي)، وهما التياران اللذان باتا "مسيطرين"، وإنْ كان الأول نخبوى بمعنى ما، لأنه انحصر في الأحزاب والنخب المثقفة، وكان الثاني "شعبوي" حصل على قدر من الشعبية. وهذا ما ظهر تالياً في مسار الثورات، حيث ساد الخطاب الليبرالي، لكن الإسلاميين هم الذين انتصروا في الانتخابات.

ولا شك في أن سيادة نظم دكتاتورية استبدادية شمولية فرض منذ بداية ثمانينيات القرن العشرين، أن تميل النخب "البسارية" إلى التركيز على الديمقراطية، والحريات وحقوق الإنسان، وأن تؤسس مواقفها كرد فعل على هذه النظم، رغم أن هذه النظم هي التي أسست لوجود هذه الفئات من خلال التحول الاقتصادي الذي أحدثته، وفتح باب التعليم لكل الشعب، لقد أفضى التطور الذي حققته هذه النظم، في الاقتصاد وفي التعليم، وفي مستوى المعيشة، إلى نشوء فئات تسعى إلى التحرر، وتشعر بالضغط الذي تفرضه استبدادية النظم، وهذا هو وضع "جيل السبعينيات" الذي انخرط في الثمانينيات وما بعدها في النشاط في "حقوق الإنسان"، ولكن هذا ما دفع أحزاب تقومية" و"ماركسية" إلى أن تعتبر أن

"النضال الديمقراطي هو "المحلقة المركزية" في نشاطها. كل ذلك توافق مع الموجة التي انطلقت بد "خطاب العبولمة" الذي اتخذ من الحرية والديمقراطية شعاراً له في مواجهة "نظم ممانعة"، هي في الواقع نظم استبدادية، وحيث كان يريد أن يتخذ مع ذلك مدخلاً للسيطرة، لكن بات الخطاب الديمقراطي هو المسيطر منذئذ، وخصوصاً بعد انهيار النظم الاشتراكية، وبالتالي تحول جزء كبير من الشيوعيين إلى الليبرالية (وليس إلى طرح مسالة الديمقراطية فقط)، ومن لم يتحوّل بات يعتبر أن الديمقراطية هي أساس النشاط الراهن وأنها النقطة المحورية التي تقوم على أساسها التحالفات، وهو بذلك يكون قد انخرط في المسار الليبرالي كذلك.

بالتالى كانت مجمل الأحزاب المعارضة، بمختلف تلاوينها الأيديولوجية، تنطلق من اعتبار أن مواجهة الاستبداد والانتقال إلى دولة ديمقراطية هو الهدف المركزى لديها، دون التشكيك في النمط الاقتصادي القائم، وربما كان التركيز من جزء كبير منها على رفض دور الدولة الاقتصادي باعتبار أنه الأساس الذي يقود إلى الاستبداد، وأن الحرية الاقتصادية هي الضرورة، وأن الرأسمالية لم تستنف أسس وجودها

بالتالى ليس المطروح تجاوزها، بل المطروح هو الانتقال خطوة نحو "الدولة المدنية"، وإقامة النظام الديمقراطي. تحت هذه التصورات انضوى شيوعيون وشيوعيون سابقون وماركسيون وقوميون، وخليط من "الرأسماليين". ولكن أيضا انضوى، دون أن يكون منخرطاً في الأحزاب، شباب من الفئات الوسطى أحس بحاجته للتحرر و"التعبير عن الذات"، و"الصمول على الحيّز الشخصي"، و"ممارسة الفردية"، والحصول على الحيّز الشخصي"، و"ممارسة الفردية"، والتعاليد" والسطوة الأبوية"، و"الهيمنة الدينية".

لهذا تمركز نشاط كل هذه الكتلة حول الحريات والديمقراطية، وكان الدفاع عن تحرير الاقتصاد هو المهيمن فيها، دون التفات إلى وضع الطبقات المفقرة. لقد سيطر خطاب ديمقراطي، وهو الخطاب الذي وجّه نشاط الأحزاب في مختلف البلدان العربية، وجعل كل تحالفاتها تقوم على أساس الديمقراطية، وكل شعاراتها تتمحور حول الديمقراطية. ومن ثم يصبح صراعها مع النظم متمركزاً هنا، في هذا المستوى المتعلق بـ "شكل السلطة". رغم أن الخطاب الديمقراطي لم يكن ناضجاً، ولم يشتمل على بديل ديمقراطي،

فقط كان يتمركز نشاطه فى الضغط على النظم من أجل تحقيق "الإصلاح الديمقراطى" ليس أكثر، الذى يتمثل فى توسيع الحريات العامة والانتخابات غير المزورة.

لهذا كان بعيداً عن مشكلات الطبقات الشعبية، ويعيداً في نشاطه عنها. وفي الغالب لم يكن يعرف واقعها جيداً، لهذا لم يتوقع حدوث الانفجارات الكبيرة التي صدثت. ولقد ظل محصوراً في "نخب" (سياسية، ثقافية، اقتصادية) بالضبط لأنه لا يعرف واقع هذه الطبقات، وبالتألى لم يطرح مطالبها، على العكس من ذلك كان يبدو أنه لا مبال تجاه مطالبها، ومؤيد للنمط الاقتصادي القائم، أو على الأقل غير رافض له، أو لا يطرح رفضه له إذا كان يرفضه. وهنا لابد من أن نشير إلى أن انهيار الاشتراكية شكّل صدمة كبيرة سمحت بتمرير فكرة أن "الرأسمالية هي نهاية التاريخ"، لهذا بات التركيز على شكل النظام السياسي فقط.

التيار الثاني هو الإخوان المسلمين خصوصناً، والإسلام السياسي عموماً، التيار الذي يرتبط بالماضي، والذي ارتبط بالبني التقليدية ودافع عنها، وبالتالي كان ضد حركة التحرر والنظم القومية، ويغرق في تحالف عميق مع النظم "الرجعية"

(السعودية والخليج، والنظم الملكية عموماً)، ومع الدول الاستعمارية (بريطانيا ثم أميركا)، في مواجهة موجة التحرر والاستقلال، والذي عاد إلى الواجهة بدعم النظم التي انقلبت على "التجربة القومية"، ومن أجل مواجهة التيارات القومية واليسارية، وتمهيد الطريق للميل عرباً"، وبالتالي تحقيق الانفتاح الاقتصادي، والذي دعم كل التحول الليبرالي، وظل في ترابط مع النظم التابعة.

لكن تحولات تسعينيات القرن العشرين، وبداية القرن الجديد كانت تظهر التيار في شكل آخر مختلف تماماً، إلى حد أنه ظهر كوريث لحركة التحرر ولليسار عموماً. وإذا كانت معارضته للنظم "القومية" كانت تُظهر "رجعيته" ورفضه لتغيير البنى التقليدية الاقتصادية والسياسية، وتقاربه مع "الغرب" انطلاقاً من هذا الأساس، فقد باتت معارضته للنظم منذ التسعينيات (أو معارضة النظم نه) تظهره كمعبر عن الشعب"، رغم أن الصدام كان ينشأ عن "تنافس رأسمالي" في السوق، بعد أن مالت الرأسمالية المسيطرة (رجال في السوق، بعد أن مالت الرأسمالية المسيطرة (رجال الأعمال) إلى أن تسيطر على مجمل الاقتصاد وتقصى الأخرين، ومنهم "القاعدة الاجتماعية" لجماعة الإخوان

المسلمين، أي الفئات التجارية التقليدية وأيضاً فئات مافياوية. ولكن كذلك عن ميل لتحسين وضيعية الحماعة السياسية، سبواء كقوة معارضة معترف بها أو كجزء من السلطة (كما كانت تطرح الإدارة الأمبركية). لكن هذا الصراع كان يُظهر الجماعة كقوة معارضة، ولهذا كانت تجد ميلاً من بعض القطاعيات الشيعيبية المتوسطة والمفقرة، وأبضياً باتت تظهر كقوة "ديمقراطية" بعد أن لعيت بالمفاهيم وأوهمت أنها تناضل من أجل الديمقراطية، وهو الأمر الذي جعل عديداً من القوي الليبرالية (ومن اليسار) تهرع للتحالف معها. الأمر بات أكبر من ذلك بعد إذ، حيث إنه مع بداية القرن الجديد كانت حماس (وهي فرع إخوائي) تظهر كقوة مقاومة تريد تحرير فلسطين، بعكس منظمة التحرير التي عقدت اتفاق أوسلو وشكلت سلطة تحت الاحتلال. ثم، ومع "حرب بوش الابن على الإرهاب"، بات يظهر أن الأمر يتعلق بالإسلام، فظهر أنها "ضد الإمبريالية". بالتالي باتت تحمل "مشروعاً" للتحرر من النظم الاستبدادية ومن النولة الصنهدوندة ومن السيطرة الإمبريالية، هذه هي الصورة التي رُسمت لها، ربما دون أن تريد، لكن بالتأكيد نون أن تكون مطابقة لمشروعها، كل هذه العناصر كانت تعطى الإسلام السياسي ميزة مهمة على المستوى الشعبي، خصوصاً هنا انطلاقاً من المنظور الوطني. وهو ما شكل لها رمزية مهمة ثمرتها بعد الثورات. رغم أنها في كل هذه القضايا كانت تناور، بالضبط لأنها لم تكن تعبّر عن كنهها، وتستفيد في تعزيز قوتها. لكنها لم تكن تحمل سوى أفكارها التقليدية، فيما يتعلق بالدولة والاقتصاد، وفي تعزيز "القيم" (وهذا محور الفقه الذي تستند إليه). وما تطرحه على الصعيد الاقتصادي يتوافق مع النمط القائم (ولقد أشار قادة منها إلى ذلك بعد وصولهم إلى السلطة)، أي النمط الليبرالي الذي أسسّ لنشوب الثورات.

بالتالى كانت البدائل القائمة فى الواقع متخالفة مع مطالب الثورة، ولكن كل منها كان يعمل بكل الجدية والحماس لكى يفرض مشروعه على الشعب، المشروعان ماضويان، لأنهما يكرسان الواقع الاقتصادي، رغم أن واحداً منهما يشير إلى بعض الحريات والديمقراطية والآخر يركز على "الأخلاق" والقيم الدينية، بهذا المعنى لم يكن للثورة من يعبر عنها ويطرح بديلها، رغم مشاركة معظم هذه الأحزاب في الثورة، فالليبراليون و"القوميون" و"الماركسيون" و"الشيوعيون"

والديمقراطيون" لحقوا بالشعب الذي ثار، وأخنوا يتأمرون من أجل "الصعود" إلى السلطة. الإخوان تكتكوا، لم يشاركوا بقوة، وساوفوا في منتصف الطريق، وتراكبوا مع بني السلطة التي كان يريد الشعب إسقاطها.

لا نريد الإشارة إلى مجموعات وأفراد هذا أو هناك تريد تقديم البديل الجذري، حيث كان دورها هامشياً وظهر أنها لم تحضر ليوم كهذا، ولم تعرف كيف تستفيد من الثورة لكى تتطور وتطورها. بل نريد القول بأن الثورة انفجرت دون أن تجد بديلاً يستطيع دفعها لأن تحقق التغيير الضرورى لتحقيق مطالبها، ولأن الثورة عميقة، وتريد تحقيق مطالبها، لم يكن ممكناً لا سحقها ولا وقفها، رغم كل مراوغات النظم من أجل "تنفيسها"، و"مطمطتها" لكى يصاب الشعب بالملل، ومن ثم السيطرة بـ "قوة".

# الثورات من الربيع العربي إلى الخريف الإسلامي إلى الشتاء الجهادي

أطلق على الثورات مصطلح "الربيع العربي"، الربيع الذي ارتبط بثورات الشعوب في أوروبا الشرقية ضد الاشتراكية (رغم أنه ثورات سنة ١٨٤٨ قد أطلق عليها مصطلح ربيع

الشعوب)، وكان في التسمية ترميزان، الأول أن الحرية هي الهدف الجوهري لهذه الثورات، والشاني أنها "مع الغرب" (وبالتالي مع الرأسمائية). بهذا لم يكن مناسباً للتعبير عن كنه الثورات، وليس ما تطرحه متعلقاً فقط بالحرية، بل أساساً بتغيير النمط الاقتصادي.

لكن هذا ما ركَّز عليه خطاب النخب والأحزاب المعارضة، التي كررت ولا زالت تكرر أن الحرية هي مطلب الثورات، وإن المطلوب هو تأسيس نظام ديمقراطي (وهنا الديمقراطية مشوهة، حيث إنها محصورة في الحريات والانتخابات، وضيد العلمنة التي لا ديمقراطية فعلية بدونها، وبلا تأكيد على الدولة المدنية، الهدف الذي طرح بشكل عابر، وعُبُر بون أن يتمسك به أحد). وخاضت ولا زالت تخوض صراعاً مهولاً ضد كل من يشير إلى التغيير الاقتصادي أو التشكيك بالرأسمالية القائمة، أو الدعوة التجاوزها، أو إدخال النولة في المجال الاقتتصادي من جديد، هناك "بجاحة" في حصر الأمر بالديمقراطية، وفظاظة في التعامل مع من يطرح ما يمس الاقتصاد، وحتى ملل و'قرف' من استمرار الإضرابات ومطالب الاحتجاج من أجل الأجور والعمل وغيرها من

المطالب الاقتصادية. لقد استمرت في سياستها السابقة في التركيز على الحريات والسمقراطية يون الانتباه إلى أن ثورة حصلت، وأن لهذه الثورة مطالب واضحة لا بد من تحقيقها، وحتى بون التقدم خطوة في الطرح الديمقراطي من خلال طرح شكل للبولة مدنى وديمق راطى وعلماني، وأصلاً في الغالب لم تشكك في أسس النولة الدكشاتورية القائمة بل ظلت، كما كانت، تطالب بإمبالحات ليست أساسية في ظل النولة القائمة بمعنى أن "خطابها الديمقراطي" لم يستفد من لحظة الثورة لكي يتعمق ويتبلور بشكل أوضح بما يجعله يتجاوز المنظور الإصلاحي الذي حكمها قبل الثورات. إذن، هي لم تطور خطابها الديمقراطي ولم تربطه بالحراك الثوري ومطالبه، الأمر الذي جعلها ليست القوة الفاعلة في الصراع رغم أنها ظهرت كمعبّر عن الثورة بشكل ما،

### الخريف الإسلامي

بلا شك كانت جِظوظ الإسسلام يين أعلى، رغم أن مشاركتهم في الثورات مشكوك فيها، حيث لم يكن لهم وجود فعلى في تونس، بالتالي أينوا الثورة من الخارج. وفي مصر قرروا عدم المشاركة في اعتصام ٢٥ يناير وانخرطوا بعد أن

حُسم الصبراع في ٢٨ يناير، ثم تفاوضوا مع عمر سليمان وكانوا أميل لبقاء حسني مبارك، ثم وقفوا مع المجلس العسكري وباتوا بتعاملون وكأنهم سلطة منذ ١٢ فيرابر. كما أشرنا كانت رمزية معينة قد لفّت الإسلام السياسي، وهذا ما كان بعطيه أساساً لشعبية معينة، لكن حتى هذه لم تكن تسمح بأن يسيطر كما حدث نون أن يكون "مفيداً" للطبقة المسيطرة، وللإمبريالية المسيطرة، فهو ليبرالي اقتصادياً، ولا بختلف عن النمط المافياوي القائم في رؤيته ومصالح كبار قادته والغئة الطبقية التي يمثلها، وهو ليس معادياً بالفعل للسيطرة الإمبريالية التي طالما تواصل معها، وتحالف معها، ومِن ثم لن يغيّر في السياسة الخارجية، وكذلك سبكون إشراكه في السلطة تعبيراً "رمزياً" لانتصار الثورة، التي كما قلت لم يشبارك فيها، وهذا ما كان سيمتص جزءاً من توتر الشبارع كمنا كانت تظن الإمبريالية الأميركية والطبقة المستطرة، كل هذه العنامس شكّلت الأستاس الذي جعل الإسلاميين يصلون إلى السلطة، ليس في تونس ومصر فقط، بل في المغرب واليمن (من خبلال تصالف المعارضة الذي يسيطر عليه حزب الإصلاح الإخواني) وليبيا، لقد دعمت

الطبقة المسيطرة وبيروقراطية الدولة نحو انتصار الإسلاميين، وهيأت الوضع الإعلامي والعملي (التزوير) الذي يفضي إلى ذلك.

هنا نكون قد دخلنا فى "الخريف الإسلامي" كما باتت قوى ليبرالية ونخب، و"يسار ممانع"، وكذلك الإعلام الغربي، تكرر طيلة سنتين بعد انطلاق الثورات. فـ"الربيع" بات "غريفاً" بوصول الإسلاميين إلى السلطة، ومن ثم جرى التعميم بأنه بالأصل لم تكن هناك ثورات، بل "مـقامرة أميركية" لإيصال الإسلاميين إلى السلطة. رغم أن ما حدث يوضع جملة مسائل مهمة:

أولها أن الطبقة الرأسمالية ما زالت مسيطرة على الدولة، وأن إزاحة الرئيس لم تعن تغيير بنية السلطة، ولهذا يجب الاستنتاج بأن الطبقة المسيطرة تناور من أجل الحفاظ على سلطتها، فكان خيارها هو إدماج الإسلاميين في بنية السلطة كونهم لا يختلفون معها من حيث المنظورين الاقتصادي والسياسي، وفي الوقت ذاته يمكن عبرهم امتصاص جزء من غضب الشارع، وشق الشعب إلى جزء مع السلطة ويدافع عنها نتيجة وصول الإسلاميين للحكم، وجزء وإن بقى يتحرّك من أجل المطالب سوف يتلاشي أو يُحاصر.

ثانيها أن القوى الليبرالية هامشية، ولا تملك برنامجاً واضحاً كما أشرنا ولا قاعدة شعبية لها، بالتالى يمكن استيعابها بشكل أو بآخر،

ثالثها أن قطاعاً من الشعب راهن على الإسلاميين على أمل أن يجد حلاً لمشكلاته في جعبتهم، ولقد اكتشف بالتجربة أن جعبتهم خالية من الحلول،

لهذا لا يمكن لنا أن نعتبر أن وصول الإسلاميين إلى السلطة هو انقشاع أمر الثورات على "خريف إسلامي"، بل إن الطبقة المسيطرة (وخلفها أميركا) كانت تريد إشراكهم في السلطة، كما أن قطاعاً شعبياً راهن عليهم. ولأنهم لا يحملون حلولاً للمشكلات المجتمعية، وأنهم ساروا في السياسة التي تريدها الطبقة المسيطرة لأنها لا تختلف عن سياستهم الفعلية، فقد عادت الاحتجاجات لتتصاعد ضد سلطتهم، وأفضت إلى ثورة لإسقاطهم في مصير، وتحرك كبير في، تونس، ومن ثم توضّع أن إمكانيات سيطرتهم معنومة. فالأمر لم يعد يتعلق بتغيير شكلي في السلطة بل ينحكم لتغيير عميق في البنية الاقتصادية، وهذا ما ليس في وارد الإسلاميين، أو اللبيراليين طبعاً. إن فهم طبيعة الثورة، وتحديد الأساس الذي

انطلقت منه، بجعل فهم ما جبري أسهل، حيث ظهر أن الضغط الذي شكلته الثورة على النظم أدى إلى حاجة النظم لتغيير شكلها على أمل أن تمتص هذا الضغط وتُعطى الزمن اللازم لتفكيك قوة الشعب، وهو الأمن الذي أيخل الإسلاميين في الصورة انطلاقاً من أن لهم رمزية قوية تشكلت خلال العقد الأخير، كما أشرنا، وبالتالي أن لهم شعبية يمكن أن تكون مدخلاً لتفكيك قوة الشعب، أما الإخوان المسلمين فقد اعتقبوا أن لحظة سيطرتهم وسلطتهم قد حان بـ "وعد إلهي"، وأن عليهم التقدم للسيطرة على النولة، وتغيير موازين القوى في المبراع على السيطرة الاقتصبادية لمبلحة الفئة التي يمثلونها بعد أن أصبح واضحاً أن الفئة التي التصقت بالرؤساء (بن على وحسني مبارك مثبلاً) أصبح يجب أن ترحل، وأن تنتهي سيطرتها التي فرضيتها بقوة السلطة. وهذا ما فتح الصراع بعد وصول الإخوان إلى السلطة في مصر مع "نخبة السلطة" التي تمثّل تلك الرأسمالية المافيارية التي كان براد نهيها.

سنلمس بالتالي أن الصراع جبرى بين فئات من الرأسمالية حول من يسيطر، وظلت مطالب الشعب خارج

المعادلة. وهو الأمر الذي أدى إلى ثورة جديدة في مصر وتحرّك لتعديل الوضيع في تونس،

إذن، "الربيع العربي" لم يصبح "خريفاً إسلامياً" بالضبط لأن الشعب لم يحقق مطالبه التى دفعته لكسر حاجز الخوف التاريخى والمتمرّد على النظم الدكتاتورية الشمولية، بعد أن وصل إلى حدّ العجز عن العيش، لهذا أخذت موجة سيطرة الإسلاميين (الإخوان المسلمين بالتحديد) تتراجع وتتلاشى، وانتهت بدعة "الخريف الإسلامي".

### الشتاء الجهادي

رغم أن تنظيم القاعدة ظل ينشط في اليمن (الجنوب خصوصاً)، خلال الثورة وبعدها، وظل الطيران الأميركي يقصف قواعده، ورغم أن "الجهاديين" شاركوا في الثورة الليبية، ولعبوا دوراً عسكرياً في الغرب (طرابلس)، وكان هناك هجوم كبير للتنظيم في مالى دفع الفرنسيين للتدخل. إلا أن مرحلة وصول الإخوان المسلمين إلى السلطة شهدت هدوء نشاط تنظيم القاعدة عموماً، وحين نشات جبهة النصرة وتحرك تنظيم دولة العراق كان للنظامين السورى والإيراني دور واضح في ذلك، حيث استخدما كعنصر تشويش على

الثورة في سورية والحراك في العراق، وعنصر تخويف من الثورة، وتأثير على "القرار الدولي" الذي "يصارب الإرهاب"، ولقد دعمت دول عديدة هذا المسار دافعة بأعداد من "الجهاديين" إلى سورية (السعودية خصوصاً)، بهدف تشويش الثورة كذلك بعد أن أربك تؤسعها من تونس إلى كل هذه البلدان دول إقليمية (السعودية، والخليج عموماً)، ودولية باتت تهتقد أن عملية الالتفاف على المثورة لم تنجح في وقف توسعها، وأن الالتفاف ذاته بات فاشلاً.

كان واضحاً أن تشكيل داعش بتجاوز تنظيم نولة العراق لصنود العراق باتجاه سورية، له مغزى ما. وكان يُظن أن الهدف هو إدخال قوة التنظيم الموجودة في العراق إلى سورية لمواجهة الكتائب المسلحة و"تكفير" الشعب بالثورة، عبر فرض سلطة مغرقة في أصوليتها وتخلفها وجهالتها. خصوصاً أن التنظيم شوّس منذ سنة ٢٠١٧ على الحراك الشعبي العراقي، واشتغل بما يظهر هذا الحراك في المناطق الغربية من العراق في شكل أصولي "جهادي" سني، ومنذ ١٣ إبريل/ نيسان في شنة ٢٠١٧ تشكلت داعش (النولة الإسلامية في العراق سنة ٢٠١٧ تشكلت داعش (النولة الإسلامية في العراق سورية،

المناطق التي كانت السلطة قد انسحبت منها منذ مايو/ أيار سنة ٢٠١٢، والتي كانت تسيطر عليها الكتائب المسلحة، والشعب المحرد.

خلال ذلك، أي منذ أواسط سنة ٢٠١٢ أخذت تتشكل كتائب إسلامية من "جهاديين" قاتلوا مع تنظيم دولة العراق، وسجنوا في سنورية، ولقد أطلق سراحهم بعد أشهر من بدء الثورة، وبعضهم أطلق سنراحه بعد عام منها، وهؤلاء من شكّل جبهة النصرة. وبات يظهر أن القوى الكبرى في العمل المسلح في سنورية هي قوى أصولية، تشكلت كلها من هؤلاء المفرج عنهم، في سياق السياسة التي اتبعتها السلطة لتخريب المناطق التي انسحبت منها واعتبرت "محررة"، واختراقها عبر اختراق هؤلاء. فتشكل تنظيم أحرار الشام، وصقور الشام، وجيش الإسلام، وعديد مجموعات أخرى لها طابع إسلامي أصولي.

وحين كانت الأمور منحصرة فى سورية لم يلتفت أحد، ولا أثار الأمر حفيظة أحد، لأنه كان مطلوباً أن تتحول الثورة إلى صراع طائفي، وعمليات قتل وتدمير متبادل. لكن تغير الأمر حين تفجر الحراك فى العراق، وبدا أن داعش تلعب على

تشويهه، وارتكاب مجازر بحق المسيحيين والأزيديين، ثم الزحف نحو الأكراد. بدا الأمر في البداية أن كتائب مسلحة عراقية من العشائر ومن القوى التي قاتلت الاحتلال تزحف نحو بغداد، لكن فجأة تبين أن داعش تقلب الأمور لتشويه الحراك، ثم للضغط على الأكراد، في سياق سعى المالكي لفرض إعادة تعيينه رئيساً للوزراء. لكن كان الزحف نحو أربيل مدخل أميركا للعودة إلى العراق، ومن ثم التدخل في سورية.

لكن داعش التى "أقامت بولة الخلافة" من الموصل بدت أنها تتحوّل إلى تنظيم عالمي يتجاوز تنظيم القاعدة، ويوجد له مبؤيدون في كل "العبالم الإسلامي". ولي توسع نشاط "الجهاديين" بين سورية والعراق واليمن وليبيا بحيث ظهر أننا نعود إلى صراع "الجهاديين" من أجل إقامة بولة الخلافة، وأن يصبح الصراع هو صراع "جهاديين" من أجل ذلك. هنا بدأ الحديث عن "الشتاء الجهادي"، بمعنى أن "الفوضى الخلاقة" أخذت تتحقق بالفعل، وأن الثورات كانت مدخل الوصول إلى الفوضى، التي سمحت لهولاء بأن يتمددوا، إنن، بتنا في "الشتاء الجهادي" وليس في ثورات، وعاد الصراع ليظهر كما

كان منذ بدء "الحرب على الإرهاب" بعد الحادى عشير من سيتمير.

نحن في "الشتاء الجهادي"، بالتالي أين الثورات؟

# ٢) الثورات في إطارها العالمي

ما أشير إليه قبلاً يتعلق بمسار الثورات والأشكال التي ظهرت فيها، أو ما درج الخطاب الإعلامي على إدراجها فيها. فلا شك في أن غياب الأحزاب التي تحمل مطالب الشعب وتناضل معه، ومن ثم تدفعه للصراع بشكل منظم وواضع الهدف، سوف يسمح لقوى أخرى لا تمثله ولا تحمل مطالبه لأن تتبوأ السيطرة. وهنا ليس المعجزة هي التي فرضت نجاح الإخوان المسلمين في الانتخابات، ولا هي التي سمحت باستمرار بور الليبراليين، بل إن موازين القوى التي نتحت عن الثورات هي التي سمحت بذلك، خصوصاً أن الثورة لم تفرض تغيير النظام السياسي الاقتصادي، ولا فرضت ممثليها في السلطة، بل إن مناورات الطبقة المسيطرة هي التي ظلت تتحكم بـ "اللعبة السياسية". وبالتالي هي، والمركز الإمبريالي المسيطر، من دفع المسار في السياق الذي شهدناه وليست الشورة ذاتها، التي لم تفعل سوى هز السلطة، وإضعاف بعض مراكز القوة فيها، وإشعار الطبقة المسيطرة بأن الأمر يحتاج إلى تغيير لامتصاص الأزمة العميقة قبل أن تطيح بها.

الآن، ولأن الطبقة المستطرة تشتكلت بالترابط مع المركن الإمبريالي، ونشأت وسنطرت بالضبط نتيجة الارتباط به. هذا المركز الذي فرض نمط الاقتصاد الريعي والاقتصاد المفتوح وإنهاء بور الدولة الاقتصادي والخصيخصية، لكي بضمن نشباط احتكاراته التي تربد السبطرة الاقتصادية من أجل النهب، هذا المركز كان معنياً مباشيرة في التأثير على مسار الأحداث، والتدخل بما يضيمن استمرار الوضعية التي شكّلها خلال أربعة عقود سابقة. خصوصاً وإن النمط الرأسمالي عموماً، والأمدركي أساساً، بعاني أزمة اقتصادية عميقة، وهائلة الخطرء وحبن نشيت الثورات كانت الإدارة الأميركية تتوصل إلى استنتاج أنه لا حلَّ لهذه الأزمة، وأن المطلوب هو. إدارتها فقط، وكانت أخذت في التحضير لإستراتيجية جديدة تنطلق من إعطاء الأولوبة لأسبيا والمحيط الهادي وليس لـ "الشرق الأوسط". لهذا كان الوضع مريكاً لها، لأنها لا تريد خسارة المنطقة كذلك. لكن الإرباك الأهم كان في أن الأمر لم يتوقف عند ثورة فى بلد أو بلدين، كانت تعتقد أنه يمكن السيطرة على الوضع فيهما، بل امتدت إلى كل المنطقة العربية. وكان يؤشر ذلك إلى احتمالية توسعها أكثر في عالم يعانى أزمة عميقة لا حل لها.

#### محاولة تتفيس الثورات

الخطوات الأولى كانت السعى لوقف الثورات عبر تحقيق التغيير السريع. ظهر ذلك فى تونس حيث سارع باراك أوباما للضغط من أجل تنحية بن علي، فوقف مع الشارع، وتابع من أجل رحيل بن علي، فى مصر ظل الوضع غامضاً إلى أن قالت هيلارى كلينتون وزيرة الخارجية حينها أن وضع النظام مستقر، وأنهم يراهنون على حسنى مبارك. تغير الأمر فى اليوم التالى مع تصاعد الحشود وتوسع التظاهرات، حيث دعا أوباما حسنى مبارك إلى التنحي، وظل يضغط من أجل داك إلى أن حصل الأمر يوم ٢/١١

المنطق العام الذي حكم هو أنه يجب أن تنتهى الثورات بسرعة قبل أن تتوسع، محلياً مما يدفع الوضع إلى مرحلة تصعب السيطرة عليها، وخارجياً خوفاً من انتقال العنوى إلى بلدان أخرى. في تونس لم تكن التضحية صعبة، لأن بن على

محسوب على الفرنسيين الذي دافعوا عن استمراره في السلطة، وبالتالي يصبح التغيير مفيداً في إيجاد بديل مناسب أميركياً. أما في مصر فكان الوضع صعباً لأن التضحية تتم ب "صديق" مهم، هذا هو سبب التردد الأميركي في الأسبوع الأول، لكن لم يكن هناك خيار عن التغيير، خصوصاً بعد أن انفلت الوضع بعد ٧/٧ مع بدء الإضرابات العسائية، ثم إضرابات الصحفيين والنقابات ومؤسسات الدولة، وبدء تحرك محدود في الريف. بالتالي دفعت الإدارة الأميركية لتحقيق التغيير بكل قوة في الأيام الأخيرة من عهد مبارك.

كان واضحاً أن الولايات المتحدة تفاجأت بالثورة، وهذا ما تردد في إعلامها كثيراً (كما تفاجأت الدولة الصبهيونية، وأوشير إلى ذلك في عدد من المقالات)، لهذا سارعت إلى وقفها لأنها كانت تتلمس بأن الوضع العبالي قلق، وبالتالي أعطت الثورة مؤشراً إلى أن ذلك يمكن أن ينتقل بسرعة إلى مناطق عديدة لا تستطيع تحديدها. حالة خطرة، وكان عليها أن تتعامل معها بالسرعة الكلية قبل أن تشعل النيران بما لا يسمح بإطفائها. هذا ما كان في أساس القرار بالتنحية في تونس ومصر، لكن السؤال الذي طرح هو: ما البديل الذي

يحافظ على المصالح الأميركية، ويبقى النظم والبنى الاقتصادية كما صيغت منذ بدء سياسة الانفتاح قبل عقود؟

ريما كانت الإدارات الأميركية تلمس "ضعف" النظم التي شكلتها، من حيث فقدانها الشعبية بعد أن أسست السياسة الاقتصادية لانتشار واسع للفقر والبطالة والتهميش, لكن كذلك من حيث وضعها الشعبي على ضوء سياستها تحاه الولايات المتحدة والدولة الصهيونية. لهذا حاولت منذ نهاية تسبعينيات القرن الماضي أن "تدمج" الإسلاميين بهذه السلطة، وأن تستفيد من وضعهم واقوتهم التنظيمية وخطابهم الأيديولوجي ، بحيث تتوسع قاعدة السلطة وتركن إلى حزب متماسك، وتستخدم أيديولوجية الدين في توهيم الشعب. لكن سياسة "الحرب على الإرهاب" التي ربطت ذلك بـ "الإسلام" منعت السير في مسار كان قد أثار النظم أصلاً، خصوصاً النظام المصرى الذي اتهم الولايات المتحدة نهاية التسعينيات بدعم الإسلاميين وحتى "الجهاديين"، وكان مجال خلاف مع هذه النظم، أعيد طرح مسالة "الإسلام المعتدل" بعد نجاح باراك أوياما في انتخابات الرئاسة خلال "خطاب القاهرة" سنة ٢٠٠٩، ثم "خطاب استنبول"، لكن الأزمة المالية التي

حدثت في ٥٠ سبتمبر سنة ٢٠٠٨، وبالتالي الدخول في الارتباك حول الاستمرار في الحرب على الإرهاب أو وقفها، كان يهمش الاهتمام بالأمر،

لهذا حال حدوث الثورات، ومع مناورة الالتفاف عليها عبر إبعاد الرئيس، بات من الضروري تعزيز النظام التابع بـ "قوة شعبية"، بعد أن كانت التطورات خلال العقد الأول من القرن الواحد والعشرين قد جعلتها كذلك كما أشرنا قبلاً. الأمر الذي فرض العمل على فكرة إشراك جماعة الإخوان المسلمين في السلطة الجديدة، هذا ما اشتغلت عليه الإدارة الأميركية منذ لحظة القرار بإبعاد حسني مبارك، وبالتالي طال الوضع التونسي الذي كانت حركة النهضة فيه في علاقة وثيقة بالإدارة الأميركية، لكن كادراتها كانت في الخارج نتيجة القمع الشديد الذي مارسته سلطة بن على. وعلى ضوء ذلك جبرى التوافق مع "النظام القديم" والجماعة على أن يصبحوا جزءاً من "النظام الجديد"، بالتالي عملت بيروقراطية السلطة وإعلامها على دعم وصبول هؤلاء إلى السلطة، في تونس بدون البيروقراطية القديمة (بقايا الحزب الدستوري الذي انخرط جزء منه أصبلاً في حركة النهضة)، وفي مصبر

بالتحالف معها، على أساس تقاسم السلطة، ومن ثم توسعت مشاركة الإسلاميين في السلطة كما أشرنا، وبدا بعد توسع الثورات أن الإدارة الأميركية دفعت نحو سيطرة كامّلة لجماعة الإخوان المسلمين على السلطة، أي بعد السيطرة على البرلمان ترشحت الرئاسة وسيطرت عليها بضغط أميركي مباشر، ويبدو هنا أن الإدارة الأميركية باتت تسعى لأن تؤدى سيطرة الإسلاميين على السلطة وتحكمهم فيها إلى تكرار التجربة السودانية من حيث نهب البلد تحت مسمى إسلامي، وتفكيكها نتيجة الصراعات التي سيتنتج من رفض سطوة الإسلاميين، ومن تدخلات هؤلاء "الدينية" و"الأخلاقية"، وبالتالي تسعير الصراعات الطائفية والمناطقية، بما يؤدى إلى تفكك مصر.

هذا المشهد الذي فرض وصول الإسلاميين إلى السلطة هو الذي أنتج فكرة تصوير ما يجرى بأنه "خريف إسلامي". وأكثر ما طرح الأمر في هذه الصيغة تلك القوى التي "قاتلت" من أجل الحرية والديمقراطية، والتي باتت ترى أن الانتخابات تؤدى حست من أ إلى فوز الإسلاميين، فمالت إلى دعم "الدكتاتورية"، أو الكفر بالثورات.

"خريف إسلامي" تصنعه الإمبريالية الأميركية، هكذا تُخذ يردد "المانعون"، و"اليسسار العالمي" الذي يندرج في هذا "المجارور"، ولا شك في أن الشخل الأميركي على إيصال الإسلاميين كان يعزز هذا الخطاب، لكن هؤلاء الإسلاميين هم حلفاء الأمس، وكانت الهالة الكبيرة التي أعطيت لهم، والتي سهلت لهم الوصول إلى السلطة، هي نتيجة اللهاث لتأييدهم من قبل هذا اليسار الممانع.

## محاولة وقف الثورات: الثورة السورية كمجزرة

بعد الحادى عشر من فبراير/ شباط انفجرت ثورة اليمن ثم البحرين فليبيا (٢/١٧-٢)، لهذا بات الوضع أكثر خطورة لأن المناورة في تونس ومصير لم تمنع امتداد الثورة إلى هذه البلدان. لهذا جرى غض النظر على تدخل السعودية لسحق الثورة البحرينية بالقوة، وأصبحت السعودية باسم دول الخليج هي المعنية بحل سياسي في اليمن، وكانت قادرة على الخليج هي المعنية بحل سياسي في اليمن، وكانت قادرة على جذب المعارضة من أجل قبول الحل. وبهذا دخلت المفاوضات من أجل فرض الحل أشبهراً، والحراك يسيطر على الميادين دون أن يتقدم أكثر، وهو ما سمح لـ "مسخ" الثورة عبر الوصول إلى حل هامشي. في ليبيا تطورت الأمور بسرعة نحو الحرب المسلحة نتيجة عنف نظام القذافي من جهة،

وانشقاق الجيش من جهة أخرى، الأمر الذى دفع فرنسا لأن تضغط من أجل التدخل العسكري، ولحقتها إيطاليا (أصدقاء القذافي)، وظلت أميركا مترددة لأكثر من شهد قبل أن تحسم بالموافقة على التدخل الجنوى بقرار من منجلس الأمن، وأن تشارك بشكل محدود.

حين وصل الأمر إلى سبورية في ٢٠١١/ ٢٠١١ كان المخوف من الثورة يتصاعد، حيث نشأ تحرّك مهم في الأردن، وأيضاً في العراق، وفي المغرب في ٢٠ فبراير، وعمان (وكان قد نشأ بسرعة في المجزائر). السعودية باتت معنية بوقف المد الثوري لأنها أحست أنه سيصلها بالضرورة بعد أن أحاط بها (من مصر واليمن والبحرين وسورية، وأيضا الأردن والعراق)، وكل القوى النولية أحست بأن الأمور تفلت، وأن الثورة تدق أبوابها (من روسيا وإيران إلى أوروبا وأميركا)، فهي تعيش أزمة في وضع اقتصادي مشابه، أو أنه متفجّر.

كل ذلك فرض الانتقال من المناورة والالتفاف على الثورة إلى تحويلها إلى 'عبرة' لكى تثير الرعب لدى كل من يفكر في الثورة. ربما لم يكن الأمر واضحاً بهذا الشكل، لكن مجمل المسارسات كانت تقبود إلى ذلك، ولا شك في أن الدول الإمبريالية، والنول الإقليمية تعرف بنية النظام السوري وتفهم منطقه، وتعرف أنه لن بتنازل عن السلطة مهما كانت النتائج. هذا واضح في تكوين الحلقة الضيقة في السلطة، وخصوصاً أنه بمكن استفزارها لكي تتشدد أكثر، لكن ما جري الشغل عليه إقليمياً (من السعودية خصوصاً) هو مطابقة السياسة التي اتبعتها السلطة، والتي قامت على إظهار الثورة في ثوب أصولي إسلامي، لأن ذلك كما يعتقد النظام سيعزز ارتباط الأقليات و"العلمانيين" به، ويُظهر الثورة كحراك إخواني أصولي، ومن ثم الدفع لتحويل الثورة إلى صدراع 'طائفي" أو بين "متحاريين"، وبنتهي الأمر باعتبار أن ما بجري هو "نزاع أهلى" يحتاج إلى تدخل دولي من أجل حله، في المقابل كانت روسيا، التي حصلت على امتيازات كبيرة لكي تحمى السلطة في مجلس الأمن، تريد تعزيز قوة السلطة، وكذلك إبران،

أميركا كانت تراقب في السنة الأولى من الثورة نتيجة ارتباكها بعد التوصل إلى العجز عن حل الأزمة المالية، وهذا ما سمح لـ "أتباعها" بالشغل كلِّ لمصلحته (السعودية وقطر وتركيا وفرنسا)، لكنها مالت لأن تجعل الروس يرعون مرحلة

انتقالية "كما حدث في اليمن" كما قال باراك أوباما بداية سنة ٢٠١٢ لكنها والروس ظلا يتلكآن في ظل دفع سعودي تركي إقليمي لتعزيز القوى الأصولية وتهميش الثورة. وحين عقد مؤتمر جنيف كانت السلطة في وضع سمح لها إفشاله دون ضغط روسي يفرض عليها الحل.

بهذا ارتبك وضع الشورات، وتوقف توسعها، وتمحور الانتباه لما يجرى في سورية. وسط تصاعد الصراع وسيطرة العنف والدموية، بل الوحشية عليه. ووسط وحشية لا مثيل لها لسلطة لا تتورع عن تدمير سورية انتقاماً من تمرُّد الشعب عليها، ودفاعاً عن سلطة لا تريد التنازل عنها. لقد باتت الثورة باهظة التكلفة، لأنها شديدة الدموية. بالتالي لم يعد سهلاً النزول إلى الشارع والمطالبة بإسقاط النظام، وبات لا بد من حسابات أخرى، وتدقيق أشد، وتأمل.

لقد أُغرقت الثورة بالدم وبأجساد الثوار، ومسحت قرى وأحياء ومناطق، وتشرد ملايين، واعتقل مئات الآلاف. ثم سيطر الأصوليون، هذا ما فتح لمرحلة أخرى عنوانها "الحرب على الإرهاب"، العنوان القديم الذي عاد بشكل باهت هذه المرة.

# الهجوم الإمبريالي المضاد: الحرب على داعش

داعش هي توحيد لفرعين من تنظيم القاعدة، هكذا أعلن أبو بكر البغدادي في ٢٠١٣/٤/١٣ "تنظيم بولة العراق الإسلامية" التي هي استمرار لتنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين، وجبهة النصرة التي تشكلت في أيار/ مايو سنة ٢٠١٧ في سورية من كادرات "جهادية" أخرجتها السلطة من السجن للتو، وهي كادرات كانت تقاتل أصلاً مع تنظيم بولة العراق أو مع سلفه، لكن قيادة الجبهة وجزءاً من عناصرها رفضت الوحدة واستمرت تعمل باسم جبهة النصرة.

فى العراق كان تنظيم دولة العراق قد تلاشي تقريباً بعد قتال العشائر العراقية والتنظيمات التي كانت تقاتل الاحتلال الأميركي (كتائب ثورة العشرين وجيش المجاهدين،،،). لكن يبدو أن الانسحاب الأميركي سمح لإيران "السيطرة عليه"، خصوصاً وأن علاقة كانت تجمع بينهما، حيث كانت إيران ممراً لتنظيم القاعدة، وكان هناك قادة منه يعيشون في إيران. ولهذا تحرّك بعد بدء الاحتجاجات التي أثارتها الثورات في تونس ومصر واليمن والبحرين وليبيا وسورية. وكان يبدو أنه

يشوش على الحراك ويعطى المبرر لسلطة المالكي للرد العنيف، كما حدث في الاعتصامات في المنطقة الغربية التي جرى فضّها بعنف، وكذلك الاحتجاجات في الأنبار التي جرى الرد عليها بالسلاح،

في سبورية عملت السلطة على أن تتشكل جبهة النصبرة، وأن تُزرع في المناطق التي انسحبت منها لكي تربك الثورة وتشغلها في صراع أخر غير الصراع مع السلطة. هذا كان الدور الأساسى لهذا التنظيم قبل أن يحلّ محله تنظيم داعش، رغم ذلك يلعب هذا النور في العديد من المواقع التي ليس لداعش دور فيها. لقد كان توحيد التنظيمين ملفت لأنه تجاوز سايكس بيكو من حيث الحدود الجغرافية، وحيث باتت داعش هي التنظيم الذي يلعب الدور الأساسي في مواجهة الثورة وقتل نخبها وكادراتها والسيطرة على مناطقها دون احتكاك حقيقى مع السلطة. وظهر واضحاً دعم نوري المالكي لها. لهذا يمكن القول إن ما تقوم به هو أن تلتهم الثورة، لكي يصبيح الأمار هو حارب ضد الإرهاب تسمح بإعادة تكريس النظام السوريء

بالتالى كان واضحاً أن داعش تعمل فى سياق سياسة السلطة السورية، كما الحكومة العراقية، وتركّز بورها على

تخريب الحراك وإعطاء المبررات لاستخدام العنف وتشويه الثورة. ولهذا استخدم لتخريب الحراك العراقى الذى بدأته قوى كانت تقاتل الاحتلال والعشائر لإسقاط النظام، وظهر أن المالكي يلعب بهذه الورقة لكي يعود رئيساً للحكومة.

التحوّل الذي حدث تمثّل في "عودة أميركا" لكي تخوض "الحرب على الإرهاب"، ومن ثم ظهر أن داعش هي في الأخير تخدم التكتيك الأميركي. ربما أعيرت للسلطة السورية والنظام الإيراني في الفترة السابقة لممارسة ما لا ترفضه أميركا، لكن بات عليها الآن أن تخدم تكتيكاً يتعلق بأميركا بالتحديد. هنا بأت واضحاً أن "الحرب على الإرهاب" هي الشكل الجديد للالتفاف على التورة، حيث عاد يظهر بور "الجهادين" بشكل لا سنابق له، فعدا بعض العمليات في اليمن لم يكن هناك نشاط كبير لهؤلاء حين كأن مطلوباً أن يستلم الإخوان السلطة، الآن بعيد أن سيقط هذا الخبيار ببيدو أن الإدارة الأميركية تعيد استخدام هؤلاء في سياسة تهدف إلى تدمير الثورات بالأساس، لكنها تخدم تحقيق بعض المكتسبات لها بعد أن أحست في لحظة أنها تخرج من النطقة تماماً بعد إعطائها الأولوية لأسيا والمحيط الهادى.

كأن خطأ إيران والمالكي هو دفع داعش للتقدم نحو أربيل، الأمر الذي سمح للإدارة الأميركية بالتدخل، بعد ذلك أصبحت ممارسات داعش هي المدخل لتقدم الدور الأميركي (التعدي على المسيحيين في الموصل، ثم على الأزيديين، قتل الصحفي الأميركي). لنعود إلى "التحالف ضد الإرهاب"، ولتوسيم الحرب من العراق إلى سورية، لكن فقط عبر القصف الجوى، على أمل إيجاد قوى على الأرض تقوم هي بالمهمة المباشرة لطرد داعش. لكن من الواضع أن الأمر بعد من داعش، وأن "الحرب على الإرهاب" لها أهداف أخرى غير الإرهاب، بالضبط كما كانت الصرب الأولى على الإرهاب التي قادها جورج بوش الابن، وإذا كانت أميركا تهدف إلى التضييق على إيران من أجل إضعاف قدرتها على المناورة في المفاوضات الجارية من أجل البرنامج النووي، ومن أجل الوصول إلى تفاهم مشترك على حدود الدور الإقليمي لإيران، لهذا تضغط من أجل تقليص سيطرتها على السلطة في العراق، وتناور في سيطرتها على السلطة في سورية، فإنه يمكن وضع الأمور في إطار أوسع قليلاً، يتعلق بالثورات أساساً، هذا الهم المؤرق السبياسة الأمبركية.

لهذا يمكن أن نقول إنه إذا كانت أميركا في المرحلة الأولى من ردها على الثورة قد دعمت "الديمقراطية" من أجل تنصيب الإسلام السياسي في السلطة، فهي الآن تعود إلى "الحرب على الإرهاب" لتشويه الشورات وحرف الصراع من شكله الثوري إلى شكل "الحرب على الإرهاب". خصوصاً أن داعش باتت تنظيماً عالمياً بات يشكل البديل لتنظيم القاعدة، وربما هذا يوضع السبب الذي جعله ينشق عن التنظيم الأم، وأن يسيطر على النشاط في سورية والعراق، بالضبط من أجل ألا يجرى الربط بين الحالتين، ليظهر الأمر الآن وكائه إنقاذ للول باتت مهددة.

إذن، عدنا إلى "الحرب على الإرهاب" بعد إنْ تخيلنا أننا دخلنا عصر الثورة، هذا ما تريد أميركا قوله لنا: إن الثورة تخيل وإن الأمر يتعلق بمصاربة الإرهاب. وبالتالي إن كل الجهد يجب أن ينصب في هذا السياق، ففي سورية لا يتعلق الأمر بسلطة الأسد وبكل الجرائم التي ارتكبها، بل في داعش التي "تمددت أكثر مما يجب"، وفي الأخير المساومة مع إيران للوصول إلى توافق على صيغة لوضع المنطقة.

لهذا علينا أن نطوى الأوهام حول الثورة.

# ۳) عالم ثوری الثورات مستمرة وتتوسع

بدأت الثورات بعد انفجار الأزمة المالية سنة ٢٠٠٨، وبعد تبلور القناعة في أميركا على أن وضعها بات صعباً، ولهذا انسحبت من "الحرب على الإرهاب". لكنها حاولت المناورة لتبلافي توسع الثورات أولاً، ثم لإعادة صيباغة النظم بما يجعلها "قادرة على مواجهة الوضع" كما اعتقدت عبر استلام الإسلاميين السلطة، لكنها عادت باسم "الحرب على الإرهاب"، ليصبح الصراع هو صراع ضد الإرهاب، الإرهاب الذي صنع من قبل أميركا والنظم في سورية وإيران والسعودية وتركيا.

الآن، ماذا سيكون مصير الثورات؟ وهل ستستطيع الإمبريالية الأميركية إسدال الستار عليها؟

أولاً لا بد من أن خلاحظ بأن الأزمة المالية لم تنته، على العكس من ذلك أصبح الخمط الرأسمالي يعاني أزمة عميقة لا حلّ لها، وباتت تنفجر في شكل فقاعات مالية، كان أبرزها ما حدث في ١٥ سبتمبر سنة ٢٠٠٨، لكن طابع الرأسمالية التي تشكلت منذ سبعينيات القرن العشرين بات "مالياً"، أي أن

الكتلة المالية التي تنشط في المضاربة باتت هي الأضخم، وباتت الطغم المالية هي المسيطرة. لهذا أصبح انفجار الفقاعات المالية أمراً لا يمكن وقفه، حيث أصبح يشكّل تهديداً مستمراً للرأسمالية. ولقد فرض ذلك أن تتحمّل الدول الأعباء التي تنتج عن كل انهيار مالي عبر "دعم البنوك" التي لا يجب أن تنهار حتماً، لأنها بنوك الطغم تلك المسيطرة في النمط، وهو الأمر الذي جعل الدولة تحاول حلّ تراكم مديونيتها من خلال سياسة التقشف وزيادة الضرائب، التي تعني نقل الأعباء على الطبقات الشعبية. لهذا أخذت الدولة تتحلل من كل التزاماتها التي قامت بها منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وفق ما أسمى بـ "دولة الرفاه".

احتمالات حدوث انفجارات مالية في الفترة القادمة كبيرة، وسوف تزيد من مشكلة الدول والشعوب بشكل أكبر مما حدث في الانهيار المالي السابق. وهو الأمر الذي يعني دفع الشعوب إلى الثورة. بالتالي نحن في عالم ينزع نحو الشورة، هذا هو المبدأ الأساسي في الوقت الراهن. وهو ما سينعكس على سياسة أميركا وعلى مقدرتها على الحرب، ليبدو أن ما تمارسه الآن في "الحرب ضد الإرهاب" هو

الشكل الكاريكاتورى للحرب السابقة التي أدت إلى احتلال أفغانستان والعراق، وتوسيع الوجود العسكرى الأميركي في العيالم. الأمير الذي يعني أن ما تصاوله الآن في سورية والعراق سيكون عابراً.

ثانياً ما حدث فى البلدان العربية هو ليس "ثورة نخب" من أجل الصرية، بل هو ثورة شعب يريد تصقيق مطالبه "الاقتصادية" (العمل والأجر والتعليم والصحة والسكن)، وهذه لن تتحقق إلا بتغيير النمط الاقتصادى القائم. وما دام الشعب لم يعد يستطيع تحمل الوضع الذى هو فيه فلن يعود خانعاً بل سيستمر فى الثورة إلى أن يحقق مطالبه. هذه بديهية يجب أن تبقى واضحة فى خضم التشويش والتشويه واللعب بالثورات، ورغم كل الدفع لتحويلها إلى حرب طائفية وصراعات أهلية.

لا شك في أن غياب "المطابق السياسي" الطبقات الشعبية، الذي يحمل مطالبها ويبلور تكتيكاتها، ويضع الإستراتيجية التي توصل إلى استلام السلطة، فتح على تدخلات عديدة، منها الدولي والإقليمي عبر الدفع بقوى أصولية سلفية "جهادية" ليس دورها سبوى إرعاب الشعب

والصبراع ضد الشورة، ومنها المحلى الذي نتج عن تخلف البني واستمرار الترابط القائم على العائلة والمنطقة والطائفة، واستمرار نزاعات قديمة تنهض في لحظة ضعف الدولة. وكل ذلك كان يشوه الثورة، ويكبح توسعها وتطورها. لكن كل ذلك لا يستطيع أن يخفى الأساس الذي انفجرت الثورة نتيجته، وهذا يعنى أن سياق الثورة سوف يفرض إعادة بناء المطابق السياسي الذي يعبر عنها.

إذن، نحن في وضع عالمي مقبل على الثورة، وفي وضع محلى يفرض أن تستمر الثورة وتتطور رغم كل العراقيل والتدخلات التي تهدف إلى تدميرها، بالتالي لقد بدأت الثورات في ١٧ ديسمبر/ كانون الأول سنة ٢٠١٠ ولن تتوقف قبل أن تحدث التغيير الضروري لانتصار الشعب.

#### خانهة

### ماهو وضع الثورات العربية؟

قبل ثلاثة أعوام، وعبر "حادث عابر"، شهدنا ثورات كبيرة، بدأت من مدينة صعفيرة في تونس هي سيدي بوزيد، حيث أشبعل احتجاج شاب ثورة أفضت إلى تهريب بن علي. لتمتد بعد أيام من انتصارها إلى مصر، حيث جرى تنحية الرئيس بعد أيام من الاعتصام في ميادينها. ليتوسع الأمر إلى البحرين واليمن وليبيا، ويتحرك الشعب في الأردن والعراق والمغرب، بعبد أن كان قد تحرك افترة وجيزة في الجزائر وعُمان. ومن ثم تحرك في السودان، ولا زال يتحرك في سورية.

ولازلنا في معمعان الثورات رغم ما أتت به، وما أوحى بأنها فشلت أو جرى الالتفاف عليها، أو حتى أنها انتهت. فقد أفضت، كما ظهر، إلى اللاشيء، حيث تكرّس النظام القديم بأسماء جديدة. وكانت قد قادت أطراف من السلطة القديمة مرحلة انتقالية سريعة، أوصلت في انتخابات أطراف "إسلامية" (الإخوان المسلمون) إلى السلطة في كل من تونس ومصر (ووصل أيضاً السلفيون)، وبدرجة أقل مع سلطة أضعف في ليبيا التي جرى تدمير الدولة والجيش فيها، وبتغيير شكلي جداً في اليمن، ولا زال الصراع الدموى قائماً في سورية، حيث تدافع السلطة عن وجودها إلى النهاية، حتى وإنْ قاد ذلك إلى تدمير البلد، وتراجعت التحركات في البلدان الأخرى دون أن تنتهى تماماً.

السوال الذي طرح خيلال السنوات الشلات ثلك هو: هل هذه هي نهاية الثورات؟ وبالتالي ما الداعي لها ما دامت توصل إلى أن يسيطر الإسلاميون؟

خصوصاً هذا مع ما جرى فى الثورة السورية، التى محروة السورية، التى محروة بفعل الوحشية التى مارستها السلطة، وممالأة العالم، ومساعدته على ذلك بأشكال مختلفة، سواء ادعى دعم الثورة أو وقف على الحياد، أو دعم السلطة طبعاً. حيث بدا أنها يجب أن تكون نهاية الانتشار الثوري، وخاتمته المأساوية لكى "تتأدب" الشعوب، وتتعلم قبول الحكم القائم، والتكيف مع النمط الاقتصادى القائم، وتقبل ما يُعطى لها من النظم القائمة. بعد أن ظهر أنها استمرأت التمرد، وباتت تقلّد سابقاتها بسرعة لا مثيل لها. وبعد أن ظهر أنها تحمل من

الاحتقان ما يجعلها تهدم أحلام الطبقات المسيطرة، وتهدد مصالحها.

لا شك أولاً في أن الثورات قد أحدثت صدمة كبيرة لدى التكوين السبياسي القائم، الإقليمي والعنالمي، حيث إنها ف مجمئت بأن الشعوب يمكن أن تنهض، وأنها بدأت فعلاً بالنهوض، وهو الأمر الذي فرض وضع إستراتيجيات مواجهة، خصوصاً وأن العالم يعيش أزمة كبيرة يمكن أن تجعل ما حصل هنا بداية الثورات عالمية كبيرة. لهذا كان المبل الأولى بتمثل في تصقيق التغيير السريع لتسكين الوضع الشعبي، وهو الأمر الذي حصل في تونس ومصر. لكن من ثم بدا الأمر أعقد من ذلك، لهذا جرى التدخل العسكري في ليبيا، وفرض حل شكلي في اليمن وسحق ثورة البحرين، وصدولاً إلى جعل الثورة السورية هي خاتمة المسار الثوري عبر تحويلها إلى مجزرة. ولازال الأمر كذلك، حيث أصبح إجهاض الثورات هو الهدف العام، وبات القلق الذي ينتاب الرأسمالية يفرض البحث عن سبل وقف تمرّد الشعوب. وستصور الثورة السورية كمثال على أن التمرد يفضى إلى الدمار، وأن ما تأتى به الثورات هو الخراب،

لكن مل مذه مي حصيلة الأعوام الثلاثة من الثورات؟

ما يبدو اليوم هو أن التغيير الذي تحقق كان شكلياً إلى حدّ كبير، وأن الثورات عممت الفوضى، وبالتالى لا يبدو أن التغيير الحقيقى ممكناً، لأن النظم (أي الطبقات المسيطرة) تدافع عن سلطتها بكل العنف، وحتى الوحشية، وحيث إن الثورات قادت إلى ديمقراطية أتت بـ "الإسلاميين" بون أن تتحقق مطالب الشعب. ومن ثم أن الأفق مسدود، لأنه لا الطبقة المسيطرة تتخلى عن سلطتها ولا المعارضة تحمل الطبقة المسيطرة تتخلى عن سلطتها ولا المعارضة تحمل مشروعاً مختلفاً، يمكن أن يكون مدخلاً لتحقيق مطالب الشعب، والأمل الكبير الذي حكم الشعوب، والأوهام التي حكمت النخب، أصبح اليأس هو المسيطر، وبات الوهن هو الذي يحكم نشاط النخب.

طبعاً لم تجرِ مساءلة الماضى لماذا سيطر الإسلاميون، ولم يجرِ التشكيك في ممارسات النخب، ولا في سياسات الأحزاب المعارضة. فكما فاجأت الثورات تلك النخب، فاجأها انتصار الإسلاميين، وأيضاً فاجأها انهيارهم في مصر، لهذا لا يجب أن يؤخذ وضع هذه النخب بعين الاعتبار لأنها هي ذاتها من الماضي، ولقد توهمت بأنها يمكن أن تركّب على الثورات مطمحها الأساسي وهو: الحرية، لكي لا تتعرض

المساعة فقط، وليس لكى تبنى عليه مشروع تغيير كبير. ففوجئت بأن الحرية تأتى بالإسلاميين، لهذا أخذت تهرب إلى دكتاتور يحميها من سلطة هؤلاء.

وإذا كانت التجربة قد أوضحت بأن "الإسلاميين" غير جديرين بالحكم، لأنهم لا يمتلكون برامج تغيير تحقق مطالب الشعب، فقد أوضحت كذلك بأن الحرية والديمقراطية هي أوهام النخب، وأن الأمر أعمق من أن يحل في انتخابات أو حريات يمكن أن تسمح للنخب بأن تعلى صوتها. فلا حريات حقيقية تحققت، ولا استقرار عاد، وظهر أن الأمور تسير نحو الفوضي. هذا الأمر فرض أن تميل بعض النخب لأن تقبل الاستقرار حتى في ظل "دكتاتور على أن تسير الأمور نحو الاستقرار عدى كما في سورية.

لكن في كل الأحوال يمكن أن نشير إلى أن هناك ثلاث مسائل جوهرية وضحت خلال السنوات الثلاث، وهي التي تؤشر لماهية المستقبل بالضرورة.

فأولاً أن الشعب مطالب، وأن من يصل إلى السلطة بعد الشورات يجب أن يحققها أو أن يرفض من جديد، والمطالب لا تقف عند تغيير الأشخاص أو شكل السلطة بل تفترض إيجاد حلول اقتصادية لشكلات مجتمعية عويصة. فقد ظهر أن

التركيز على الحرية والدبمقراطية ليس كافياً، وأصلاً هو غير ممكن يون تلمس المشكلات الأسياسيية التي فرضت ثورة الشعب، فقد سارت مصر نحو الانتخابات وتحققت حريات معينة لكن الشعب لم يتوقف عن الاحتجاج في مطالب اقتصادية واضحة، ويات الحراك الشعبي يتمصور حول المطالب الاجتماعية، وليس في التوهان خلف الانتخابات والصراعات السياسية. هذا الأمن يوضح بأن أفق الثورات مترتبط بتحقيق منا هو أنعد من تغيير شكل السلطة أو أشخاصها، أو حتى إعطاء قدر أعلى من الحريات، بل مرتبط بتغيير النمط الاقتصادي الذي فرض نشوء مشكلات البطالة والفقر الشديد وانهيار التعليم والصمحة والبنية التحتية. وبهذا فإن المطلوب هو تغيير جذري يبدأ من البنية الاقتصادية، ليعيد صياغة الشكل السياسي، وكل تجاهل لذلك لا يفعل سوى استمرار الثورات. ومن ثم لا استقرار قبل تحقيق التغيير العميق ذاك. نحن في عقد من الصراعات إذن.

وثانياً أن مستوى التهميش والفقر والبطالة والسحق فرض على الشعوب أن تتمرد، وبالتالى أن تكسر حاجز الخوف الذى أقامته النظم عبر كل أجهزتها الأمنية وعنفها طيلة عقود طويلة، فقد قامت إستراتيجية النظم على إرعاب

الشعوب عبر الاستبداد، وفرضت عليها قبول الأمر الواقع. لكن كان ممكناً قبول الأمر الواقع حينما كانت الشعوب قادرة على العيش، لكن أن تصبح غير قادرة على العيش يفرض كسر كل إمكانية للخوف. هذا الأمر يعنى بأن الصراع سيستمر، وأن الاستقرار لن يكون ممكناً قبل تحقيق التغيير الذي يحقق مطالب الشعب. بالتالي نحن في مرحلة صراع ربما يكون ممتداً لعقد، والذي لن يتوقف قبل أن يتحقق التغيير بما يعنيه من تغيير النمط الاقتصادي والتكوين السياسي. وهنا تندرج مطالب الحرية والدولة العلمانية الديمقراطية بمطالب العمل والأجر المناسب والتعليم والصحة المجانيين والحقيقيين.

الشعب لم يعد يستطيع العودة إلى السكون والهدوء بعد أن تمرّد، وهو يريد التغيير الذي يغيّر من وضعه الاقتصادي أولاً والسياسي بالتالي.

وثالثاً أن التورات قامت على أكتاف الشباب الذي كان قد "هرب" من السياسة والأحزاب السياسية، ولقد أصبح منخرطاً في السياسة بعد أن خاض الثورة، واكتشف أنه يخوض في غمار السياسة من أوسع أبوابها: الثورة. وهو الأمر الذي فرض الميل العام لتطوير الوعى السياسي وزيادة

الفعل السياسي. هذا الأمر يعنى تحقيق تجديد عميق فى الفعل السياسى وفى الحركة السياسية، يقوم على مبدأ التغيير العميق انطلاقاً من مطالب الشعب. وهو الأمر الذى يؤشر إلى أن المرحلة القادمة سوف تشهد تبلورات سياسية جديدة وجادة، يمكن لها أن تخرج الثورات من عثراتها التى نتجت بالضبط عن غياب القوى السياسية والفعل السياسي.

هذه العناصر هي خلاصة سنوات ثلاث من الثورات، وهي البداية لثورات أعمق وأكثر تأثيراً. فالشعوب تريد التغيير الحقيقي لكي تتحقق مطالبها، وهي مصممة على الاستمرار بعد أن كسرت حاجز الخوف. وإذا كانت لم تحظ بقوى تساعدها على التغيير فقد أخذت تفرز من ذاتها القوى التي يمكن أن تحمل مشروع التغيير. خصوصاً أن كل ذلك يجرى في وضع عالمي مأزوم.

### الأزمات تلاحق العالم الرأسمالي

اليونان تحركت قبل الثورات العربية بقليل، وكانت مؤشراً إلى أن وضعاً عالمياً جديداً يتشكل، يتسم بالثورة، وبعيد الثورات في تونس ومصر وتوسعها إلى بلدان أخرى، بدأت احتجاجات تتصاعد في إسبانيا وإيطاليا والبرتغال مع استمرار الحراك في اليونان، وبعضه ظهر وكأنه "تقليد"

الثورات العربية، مع ميل عالمي النظر بإعجاب لهذه الثورات.

والآن، نشهد حركات احتجاج كبيرة في تركيا، وأخرى في البرازيل، وأيضاً شهدنا ذلك في ماليزيا. لكأن العالم يسير نحو انفجار كبير، ولكأن الثورات العربية ليست مقطوعة الجنور عن وضع العالم، وربما كان انفجارها و تحقيقها تغييرات في بعض البلدان هو نتاج "ظرف خاص" حكم المنطقة منذ عقود، وأفضى إلى أن ينسحق الشعب إلى الحد الذي دفعه إلى تفجير ثورة قبل غيره من شعوب العالم.

ربما ينظر إلى ما يجرى فى بلدان جنوب أوروبا، وما حدث فى تركيا والبرازيل وأوكرانيا وتايلاند، من زاوية أنه عابر، أو أن بإمكان تلك البلدان تجاوزه. لكن الأمور أعمق من ذلك، وهى أكبر من أن تقف عند حد حدوث احتجاجات عابرة. ما يحدث يؤشّر إلى اختلال هائل فى التكوين الرأسمالي، وإلى أننا مقبلون على نهوض عالمي ضد الرأسمالية.

فالاقتصاد الرأسمالي ليس في حالة جيدة، ونسبة النمو ضئيلة، ويغرق في أزمات قديمة وملاصقة للنمط الرأسمالي، مثل أزمة فيض الإنتاج التي تفضى إلى الكساد والركود، وانهيار صناعات وشركات وبنوك. وأزمات جديدة نشأت عن التشكل الجديد الرأسمال، وتحوّل كتلة هائلة منه إلى النشاط المضارب، وبالتالى اختلال العلاقة بين الرأسمال المنتج والمال البنكى لمصلحة الأخير. وهو الأمر الذي فرض نشوء أزمات جديدة أكثر تعقيداً من الأزمات الدورية التي كانت ثمر الرأسمالية بها.

ولقد انفجرت الأزمة الأخبرة في ١٥ أبلول/ سيتمبر سنة ٨٠٠٨، ولازالت مستمرة رغم كل محاولات تجاوزها، وفي سياق تجاوزها تجري محاولة حلها على حساب الشعوب، شعوب الأطراف أولأ، وشعوب البلدان الرأسمالية الطرفية ثانياً، وشعوب البلدان الرأسمالية عموماً ثالثاً. هذا الحل هو الذي يفجر الاحتجاجات، حيث تقوم البول التي راكمت مديونية هائلة خلال العقود الثلاثة الأخيرة باتباع سياسة تقشفية تنهك العمال والفئات الوسطى. فقد تقلصت المقدرة الشرائية لقطاع كبير منهم، نتيجة ثبات الأجور وزيادة الأسعار، أو حتى نتعجة تضفيض الأجور وزيادة أعداد العاطلين عن العمل، فالتقشف يعني تقليص مصروفات الدولة عبر تقليص الانفاق الاستثماري، وتقليص دعم الضمان الاجتماعي والتعليم، وتراجع فرص العمل.

وفى تركيا والبرازيل، البلدين الذى يشار إلى أن الأولى هى بولة "بازغة تسير نصو التحوّل إلى "قوة عالمية" من القوى الكبرى، والشانية يشار إلى تطور وضعها الاقتصادى وإلى سعيها أيضاً للتحوّل إلى "قوة عالمية"، فى البلدين نشهد ديناميكة اقتصادية كبيرة، لكنها ترتبط بديناميكية هائلة لتمركز الرأسمال وتوسع المقروقات الطبقية. ومع توسع الأزمة الاقتصادية العالمية تلمس الميل لانحطاط وضع أعداد متزايدة من العمال والفئات الوسطى والقلاحين.

وإذا كانت الثورات قد بدأت في البلدان العربية، فإن السبب هو الضغط العنيف الذي مارسته الإمبريالية الإميركية خلال العقود الأربعة الماضية (أي ما بعد الناصرية) لفرض هيمنتها وتحكمها بالاقتصاد ونهبه. فقد عملت على تدمير القطاع المنتج في الاقتصاد (وهنا الزراعة والصناعة) ودفعت لإعادة تشكيل الاقتصاد كاقتصاد ريعي يقوم على الخدمات والعقارات والسياحة والاستيراد والبنوك. الأمر الذي همس والعقارات والسياحة والاستيراد والبنوك. الأمر الذي همس من السعب (هم من العمال والفلاحين والفئات الوسطى)، ودفع جزءاً كبيراً منهم إلى "حافة الموت جوعاً".

الاقتصادية هما أساس هذا الانفجار الثوري، وتصاعده واستمراره.

هذا المنظور يجعلنا نرى الثورات العربية في سياق نهوض عالمي ثوري، وأن نتلمس بأن الثورة ستتصل إلى البلدان الرأسمالية وأطراف المخلّف، وأطراف الرأسمالية، وربما يطال بلدان رأسمالية (حتى أميركا وروسيا وفرنسا ليست بعيدة عن هذا السياق). وهذا المنظور كذلك يفرض علينا أن نتلمس الأزمة العميقة التي باتت الرأسمالية غارقة فيها، والتي ربما لن تستطيع الخروج منها، حتى وإنْ طال الزمن الذي يودي بها، والذي ربما يكون زمن تعفن وتفكك.

بمعنى أن الصراع الطبقى الذى بدأ فى البلدان العربية ويتوسع عالمياً هو فى ارتباط بأزمة الرأسمالية، الأزمة الاقتصادية التى تفجرت سنة ٢٠٠٨ ولم يستطع المركز الإمبريالى (أميركا) حلها فقرر العمل على إدارتها لكى لا توصل إلى انهيار شامل. لقد ارتبط توسع الرأسمالية وفرض سيطرتها العالمية بتحقيق الاستقرار الطبقى فى المراكز نتيجة أن الطبقة الرأسمالية استطاعت "تقديم تنازلات" للعمال

جعلتهم يميلون إلى "الحوار"، ووسعت من الطبقة الوسطى، ووسعت السوق الداخلي عير زيادة مضطردة للأجور، وعس ذلك نهبت العالم، وأسست لثورات في الأطراف. لكنها اليوم، مم استمرار نهب الأطراف، تعود إلى خرق "الستاتيك" الذي أوجدته في المراكز، والذي قيام على ما أسمى المساومة التاريخية بين العمل والرأسمال. ويظهر ذلك أن نهب الأطراف لم يعد كافياً، بالتالي يجب العودة إلى نهب العمال في المراكز، ويجب التخلي عن السياسة التي أسسست لاستقرار طويل في المراكبز. وهو الأمر الذي بات يعني تصناعد أعداد العاطلين عن العمل، وانحطاط الوضع المعيشي للعمال والفئات الوسطى، فأزمة المديونية التي راكمت الثروة بيد طغم مالية باتت تحل عبر نهب المجتمع، وبهذا يزداد التراكم المالى لدى تلك الطغم وينحدر وضع العمال والفئات الوسطي.

والمديونية هي شكل مهم من أشكال التوظيف المالي في الرأسمانية "الحديثة"، حيث باتت "استثماراً" يحقق الأرباح الأعلى (طبعاً دون أن يحقق أي فائض في القيمة). ولقد كانت مدخل الطغم الإمبريالية للتحكم في المسار

الاقتصادي لبلدان الأطراف، التي أُغرقت في مديونية كبيرة ذهبت إلى جيوب مافيات سلطوية، وفُرض عليها من ثم تغيير النمط الاقتصادي لكي يتواءم مع أليات النهب الجديدة التي نشئت في الرأسمالية الأحدث (خصوصاً بعد أرمة سنة ١٩٧١). الأزمية إلتي فيرضت على الإدارة الأمييركيية فك الارتباط بين الذهب والدولار لكي يتسنى لهبا طباعته دون احتياط من الذهب، بعد أن أصبح التراكم المالي أضخم من أن يوظف في "الاقتصاد الحقيقي"، أي الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات، وبات بصاحة إلى مجالات توظيف "جديدة"، وجدت في ديون "العالم الثالث" هذا المجال الذي عنى نهب كل التراكم الذي حصل في "مبرطة التحرر"، بالشراكة مم فئات في النظم الطرفية ذاتها. لكن هذا النهب زاد في التراكم المالي، وفرض زيادة الميل التوظيف في هذا القطاع نتيجة الربحية الأعلى، وفي البحث عن أشكال جديدة التوظيف الذي يستوعب المال المتراكم ويدرّ ريحاً أعلى، هذا ما فتح الباب على أشكال جديدة من النشاط المالي هي ما أسمى المشتقات المالية.

فى السنوات منذ سنة ١٩٧١ إلى سنة ٢٠٠٨ كان المسار الاقتصادي الرأسمالية يشير إلى أن القطاع المنتج في تعثر

كبير، وأن القطاع المالي هو الذي يسير في تصاعد متسارع. إلى حد أن كل التقديرات تشير إلى أن ٩٠٪ من الحركة اليومية الرأسمال تتمركز في القطاع المالي، بالتالي أن الاقتصاد الحقيقي لا يحظى سوى بـ ١٠٪ من النشاط المالي. هذا الأمر فرض أن تتحكم الطغم المالية بمجمل الاقتصاد، وبالسلطة في الدول الرأسسالية، وأن تفرض منطقها عالماً. لكنه فترض كذلك أن تصبح أليات النهب هي السبائدة في مجمل النمط الرأسمالي، ومن ثم يصبح الشكل الربعي هو الشكل "الطبيعي" في الأطراف، وأن يعود صبداً "الإفقار المطلق" هو الشكل المهيمن من جديد في المراكز الإمبريالية (تخفيض الأجور، التخلي عن الضمان الاجتماعي والصحي والتعليم المجائي، وزيادة العاطلين عن العمل).

وإذا كانت أزمة فيض الإنتاج قد عادت بعد نهوض أوروبا والبابان من جديد، ووضعت الاقتصاد الحقيقى في أزمة عميقة، فقد أوجد الشكل الجديد الرأسمال بهيمنة الطغم المالية (التي تنشط في المضاربات والمشتقات المالية وأسواق الأسهم والمديونية) أزمة أخطر، هي تلك المتعلقة بتضخم القيم دون وجود فائض قيمة، والذي يتمثل بتصاعد قيم المواد

(وهنا العقارات والأسهم والعملة وحتى السلع الغذائية) بشكل تضخمي نتيجة المضاربات المالية. إن ضخ الكتلة المالية الهائلة في شكل مضارب يرفع القيم بشكل متسارع، ويؤدي إلى أرباح خيالية تفرض امتصاص الرأسمال من الاقتصاد الحقيبقي إلى هذا القطاع، لكن الأمر يؤدي إلى "انفجار الفقاعة"، وبالتالي حدوث انهبار مالي كبير يؤثر على مجمل الاقتصاد، بما فيه الاقتصاد الحقيقي طبعاً. فهذا التصاعد الهائل في القيم لا يتناسب مع قدرات الاقتصاد المقيقي، فيصل التضخم إلى لحظة لا بد من أن ينفجر فيها، ليحدث انهياراً مالياً هائلاً كما شهدنا في أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة، وقبلها أزمة تكنولوجيا المعلومات (سنة .( 7 . . .

وسبب تمركز الانفجارات في أميركا هو أنها باتت المركز المالي، أي أن بنوكها باتت مركز تراكم كل المال الفائض، الذي كانت بحاجة إلى استقدامه من أجل تعديل "الميزان التجاري" بعد أن باتت تستورد أكثر كثيراً مما تصدر. وهذا ما جعل القطاع المالي الذي ينشط في المديوينة والمضاربة وأسواق الأسهم والمشتقات المالية هو القطاع الأساسي في

الاقتصاد الأميركي، ومن ثم أصبحت أميركا هي مرتع الطغم المائية، ولهذا باتت في وضع أسوأ من كل البلدان الرأسمالية، وتقف على "شفير انهيار كبير".

هذا التشكّل للرأسمالية، وهو التشكل الأحدث، الذي يتسم بسيطرة الطغم المالية، يؤشِّر إلى أنها باتت تعانى تضخماً سرطانياً لا علاج له، لهذا دخلت في دائرة الأزمات المستمرة، وفي وضعية إدارة الأزمة دون التفكير في إمكانية حلها، بالضبط لأن حلها يفترض شطب الطغم المالمة ذاتها، وحرق تراكم مالى هائل بات عبئاً على الاقتصاد الحقيقي وشبالاً له. وهذا ما هو مستحيل في علم الاقتصاد، لهذا سنشهد أزمة مستمرة متصاعدة، مع انهيارات متتابعة بين الجين والآخر يمكن أن تطيح بدول، إن هذه الوضيعية ماتت تفترض "تضخم التمركز" المالي، وبشكل متسارع، على حسباب كل المجتمعات، في الوقت الذي يقود إلى انهمارات مالية مستدامة، ومدمرة، لهذا يتعمم الإفقار بشكل متسارع حتى في بلدان المراكز التي شهدت استقراراً طبقياً طهيلًا. ومن ثم يتحضر العالم لتصناعد في الصراع الطبقي سيفرض نشوء تورات كبيرة في كثير من مناطق العالم.

ربما أصبحت فكرة ماركس عن تعفّن الرأسمالية حقيقة، وبهذا تكون الرأسمالية قد استنفدت ممكنات وجودها. لهذا سنشهد تصاعداً هائلاً في الصبراع الطبقي على صبعيد عالمي، وتفككاً في كل التحالفات والعلاقات السابقة بين القوى الرأسمالية، وفي العلاقة مع الأطراف. وهو وضع ثورى يفتح الأفق لتغيير كبير في بلدان العالم.

### زمن الثورات... الآن

وإذا كانت تبدو الشورات المتى حدثت فى بعض البلدان العربية منعزلة، كأن الأمر يخص منطقة لا رابط لها فيما يجرى فى العالم. ولهذا لا يفهم سبب الاندفاع العالمى له "إطفاء الحريق" الذى اشتعل فى تونس يوم ١٢/١٧/ ٢٠١٠ فإن المسألة أكبر من أن ترتبط بالمنطقة فقط، وهى أعمق غوراً "مما تبدو على السطح". الأمر الذى يفرض أن تفهم فى أفق أسع، وأن يجرى تناولها من منظورات تتجاوز السطحية الرائجة. وبالتالى أن ننظر إلى "كل العالم".

فى التاريخ ليست الثورات هى السمة الغالبة، بل هى الحظات و"يجرى تجاوزها"، لكنها لحظات أعمق من أن تمرّ دون أثر، على العكس من ذلك فإن أثرها سيكون عميقاً جداً. فالشعوب "تريد العيش"، لكنها توضع فى ظروف تدفعها إلى

الثورة، والملاحظ للتاريخ العالمي منذ نشوء الرأسمالية طمس أن "بورة الثورات" حدثت كل خمسين سنة تقريباً، ونتبجة أزمات عالمية انعكست على تعقيد الأوضاع المحلمة لتنفص الشعوب التي تكون قد راكمت الكثير من الاحتقان. هذا لا بعني أنه خارج ذلك لم تحدث ثورات، فقد حدثت ثورات خارج هذه الدورة، لكن لم تتخذ طابعاً عالمياً. فالأزمات المجلية بمكن أن تؤدى إلى نشوب التورة، وأصللاً الوضع المعلى هو الأساسي في نشوبها، لكن يظهر بأن العالم كله ينهض حينما يصبح هناك "أزمة اقتصادية عالمية". فالصراع الطبقي قائم ما دام الاستغلال هو السمة السائدة، ويمكن أن يفضى إلى الثورة، لكن تصبح هناك سلمة لزمن معين حين تكون هناك أزمة في الرأسمالية، وحين كان يشتدّ الصراع سنها.

ثورات سنة ١٨٤٨ – ١٨٥٠ في أوروبا (بعد الثورة الفائية" الفرنسية، وكاستمرار لها) ارتبطت بـ "أزمة التجارة العائمية" التي حدثت حينها، وكانت علامة فارقة في تاريخ أوروبا، حيث أفضت إلى تسريع عملية التصنيع وتطور الرأسمالية، التي استفادت من الثورات لكي تفرض حكماً يدعم تطورها الصناعي في مواجهة تطور إنجلترا الذي سبق ذلك. لهذا

نهضت فرنسا ثم ألمانيا صناعياً. بمعنى أن الثورات لم تعلن "انتصار البروليتاريا"، تلك الطبقة التي خاضت الثورة، بل أعلنت انتصار الرأسمالية في البر الأوروبي،

نهاية القرن شهدت أزمة أخذت تعيشها الرأسمالية، خصوصاً بعد التطور الصناعي الذي شهدته ألمانيا، والذي أدى إلى اندافع كبير للاستحواذ على المستعمرات، وقاد إلى نشوب الحرب العالمية الأولى. ومن ثم نشوب ثورة أكتوبر السوفيتية في روسيا، ويدء توسع الشيوعية عالمياً. ولقد حققت الثورات هنا انتقال مجتمعات كانت لازالت متخلفة زراعية وتعيش ظروف القرون الوسطى إلى الحداثة، أي إلى الدولة الصناعية الحديثة رغم أن "مطامح" و"ادعاءات" القائمين عليها كانت تتمثل في تحقيق الاشتراكية. هذا الأمر أسس لتحقيق تطور كبير في مناطق شاسعة من العالم، والي نشوء "قرى عظمى هي روسيا والصين.

أواسط القرن العشرين شهدنا نهوضاً ثورياً جديداً على ضبوء تراجع وضبع البلدان الرأسلمالية القديمة وانهياد الاستعمار، وبدء تقدم أميركا للسيطرة على العالم وقيادة العالم الرأسمالي ضد الاشتراكية ومن أجل وقف زحفها، فقد

استمرت "الثورات الاشتراكية" بعد روسيا، حيث انتصر الصين سنة ١٩٤٩، وبدأت الثورة في الهند الصينية (فيتنام وكمبيوديا ولاوس). لكن نهضت أيضاً "حركات التحرر الوطني" التي شملت بلدان عديدة في آسيا وإفريقيا.

في ثورات أواسط القرن التاسع عشر كانت النتيجة، كما أشرنا، هي الانتصار النهائي للرأسمالية في أوروبا، وتحقيق تصنيعها، وبالتالي اكتمال تطور الرأسمالية الذي أفضى مع نهاية القرن إلى تشكلها في نعط عالمي إمبريالي. حيث فرضت سيطرتها على العالم، وباتت تسد أفق التطور في كل المناطق التي لم تصبح رأسمالية بعد، سوى اليابان التي لمقت بالتطور نهاية القرن التاسع عشر. وبهذا تشكل العالم على أساس انقسامه إلى مراكز رأسمالية صناعية حديثة، وأطراف زراعية مخلفة وتابعة. هي مصدر المواد الأولية (الزراعية، مثل القطن والحرير، وكذلك القمح)، وسوق السلع التي تنتجها المصانع الرأسمالية.

احتجاز التطور هذا فرض أن تكون ثورات بداية القرن العشرين "جذرية"، أى اشتراكية. حيث تكيفت الرأسمالية الناشئة فى الأطراف مع التكوين الجديد، فركزت نشاطها فى قطاع "غير منافس" مادامت عاجزة عن المنافسة نتيجة

اللاتكافؤ في التطور، أي ركزت نشاطها في التجارة والبنوك والخدمات، وباتت جزءاً من "النورة الاقتصادية" للمراكن الرأسمالية، وخاصعة لمسالح هذه المراكن، الأمر الذي منع تطور المجتمعات رأسمالياً، بمعنى متناعباً كما فعلت الرأسسالية الأوروبية، وهو الأمس الذي فرض أن تحمل التورات مطالب أبعد من الرأسمالية ما دام المطلوب هو حل مشكلات الفقر والتخلف، لهذا كانت الاشتراكية هي البديل المكن، لكن إذا نظرنا إلى التجربة الآن، سنلمس بأن هذه الثورات حققت فقط ما حققته الرأسيمالية في بورة الثورات الأولى، أي حققت التصنيع والحداثة، وبالتالي بتنا نشهد تحولً روسيا والصين إلى دول إمبريالية بعد أن فرض التطور الذي تحقق باسم الاشتراكية إلى إزالتها. لكن سنلمس كذلك بأن كتلة هائلة من العالم كانت مهمشية ومفقرة وتعيش "القرون الوسطى" باتت اليوم صناعية وحديثة. وأيضاً تنافس في إطار النمط الرأسمالي، بالتالي فقد توسع التطور العالمي ولم تتحقق مطامح المفقرين.

ثورات أواسط القرن العشرين كانت فأشلة في تحقيق أي تقدّم في بلدان "التحرر الوطني"، وهي السمة التي حكمت تلك

الشورات رغم استمرار الشورات الاشتراكية، من الصين إلى الهند الصينية إلى كوبا، ومع توسع الاشتراكية إلى أوروبا الشرقية بقوة الجيش السوفيتي. فقد أسقطت تلك النظم "الإقطاع" وحاولت بناء صناعة وتحديث التعليم، لكن مطامح الفشات التي حكمت كانت أسرع في النهب من أن تسمح للتطور بأن يأخذ مجراه كما حدث في البلدان الاشتراكية، فعادت الدول إلى أحضان الرأسمالية كتابع دون منجز حققي.

الآن، مع بداية القبرن الجديد كان واضحاً بأن أزمة الرأسمالية في تفاقم، حيث تتالت الانهيارات المالية منذ شمانينيات القرن العشرين، وكان واضحاً بأن انهيار النظم الاشتراكية قد فتح الباب لدور أميركي يريد الهيمنة المباشرة على العالم من أجل تجاوز أزمته الاقتصادية. لكن الأزمة انفجرت في ١٥ سبتمبر/ أيلول سنة ٢٠٠٨، وأفضت إلى انهيار مالي هائل بات على الدولة أن تمنع انهيار البنوك هائلة الضخامة خشية حدوث الانهيار الكلي. ولأن الرأسمالية باتت متشابكة، والرأسمال متداخل، فقد عنى ذلك أزمة ضخمة في النيط الرأسمالي ككل، لهذا نجد أن كل البلدان الرأسمالية

القديمة مأزومة، وهي تعيش على هاجس الانهيار، نتيجة أزمة الاقتصاد الذي بات يشهد "انفجار الفقاعات" بعد أن سيطرت المضاربة على مجمل النشاط الاقتصادي، ومن ثم نتيجة تراكم المديونية على الدول التي باتت تحاول أن تحمل تعثرات البنوك، والتي أصبحت في وضع الخطر نتيجة وصول المديونية سقفاً لم تعد الدول قادرة على سداد فوائدها.

هذه الأزمة كانت المدخل الذي فجُر التراكمات التي نشأت منذ عقود سابقة في العديد من البلدان العربية، يون أن تصل إلى نهاياتها، على العكس من ذلك لازال الأمر يتعلق بيداية. ونجد كذلك أن السياسة الاقتصادية التي تتبعها البلدان الرأسمالية لتجاوز أزمتها من خلال فرض التقشف تدفع إلى تملمالات في بلدان جنوب أوروبا، وشرقها، حيث يمكن أن يقود ذلك إلى ثورات فيها، وهذا الأمر يطال كثير من بلدان العالم، في أسيا وأميركا اللاتينية وإفريقيا كذلك. بالتالي ما ظهر بأنه خاص في البلدان العربية سببدو عاماً يطال العالم، وريما هذا السبب هو الذي جعل شعوب العالم (وفي البلدان الرأسمالية خصوصاً) تميل إلى "تقليد" الثورات العربية، وجعلها ترى فيسأ يجرى هذا الطم الذي سيكنهاء وسيدان التحرير بات رمزاً للحشود التي تريد إسقاط النظم وتغيير واقعها.

إذن، نحن في بداية موجعة ثورية كبيسرة ربما تكون الأضخم في التاريخ. لكن ما هي وجهتها? وجهتها هي ضد الرأسمالية بالضرورة، فالرأسمالية هي التي صنعت هذا العالم الذي لم تعد الشعوب قادرة على العيش فيه. ولا شك في أن كل عناصر الحداثة لا بد من أن تتمفصل مع ذلك لكي تتحقق، ربما كما حدث مع روسيا بداية القرن العشرين. لكن ما هو مهم هنا هو أن نرى الثورات العربية في هذا الأفق، وأن نتوقع المآلات انطلاقاً من أن الرأسمالية باتت تعانى أزمة عميقة تفرض تمرد شعوبها وكل شعوب العالم، وهو الأمر الذي لا يسمح بأن تجهض الثورات، وأن تغرض تحقيق تغيير جدى.

ما ينقص هو البديل. في بداية القرن العشرين كان البديل واضحاً ومبلوراً وله وجود واقعي، في أواسط القرن التاسع عشر كانت البرجوازية في قمة صعودها. الآن، نحن في زمن الشورات، لكن لم يتبلور البديل الذي يؤسس لانتسارها.

## ملحق الانتفاضةالتونسية ماهوالتكتيكالضروريالآن؟

(دراسة كتبت قبل انتخابات المجلس التأسيسي في أكتوبر سنة ٢٠١١، وتشير في أخرها إلى ما حدث، حيث نجحت النهضة والليبراليون).

الانتفاضة في تونس هي التي فتحت كل هذا الفيض من الشورات في الوطن العربي، وكأن يرميل البارود هذا كان ينتظر حريق الجسد الذي فعله محمد بوعزيزي لكي يحدث كل هذا الانفجار. لكن يبدو أن الشورة تتعثر، ويجري الالتفاف عليها، حيث لا يشعر الشعب بأن شبيئاً قد تغيّر، وأن دم الشهداء قد أحدث ما يوازيه من تغيير يحقق مطالب الطبقات الشعبية.

وإذا كانت الطبقة المسيطرة تعمل على إعادة بناء سلطتها بعد أن اهتزت تحت وقع ضبربات الشبعب، ولازال رجالاتها ممسكون بمفاصل السلطة، ويعملون على امتصباص الانفجار الشبعبي من خلال تحقيق تغييرات شكلية تطال البنية

السياسية السلطة ولا تلمس النمط الاقتصادى أو العلاقات الخارجية، خصوصاً الارتباط بالإمبريالية الأميركية. وهو الأمر الذى انعكس على عدم ميل الشعب التسجيل فى قوائم الناخبين لانتخاب المجلس التأسيسي رغم مفصلية هذه الخطوة كما هو مفترض، لأنها الخطوة التى يتعلق بها إعادة بناء الدولة". وكذلك فى استمرار كل مظاهر الاحتجاج والتذمر،

وهو الوضع الذي أطلق تعبير الالتفاف على الثورة (وفي مصر سرقة الثورة)، حيث بدا وكأن دماء الشهداء وقوة الشعب قادت إلى أن يلتف قادة الجيش على الثورة، ويعملون على تكريس بنى السلطة القديمة، أو التنازل الجنزئي تحت ضغط الشارع. فرغم حل البوليس السياسي لازال يمارس دوره وإن بتسمية أخرى. ورغم حل الحزب الحاكم فقد نبت في أحزاب عديدة، والتحق جزء من أعضائه في حركة النهضة والحزب الديمقراطي التقدمي، والمحافظون لازالوا يعينون من الكادر القديم، ولم يتغير وضع الأجور، أو تتحسن فرص العمل، أو يجرى التفكير في تعديل الوضع الاقتصادي،

إذن، هذه الثررة الهائجة قد خمدت دون أن تطيح بالسلطة كلها، أو حتى دون أن تهزها أو تغيّر في بنيتها، رغم أن

الحراك السياسي بات كبيراً، والتواصل الشعبي بات يسيراً، وحركات الاحتجاج لا تتوقف. وبالتالي فالصراع لازال قائماً، وإنْ ليس على شكل الانتفاضة الهائلة تلك التي أجبرت قادة الجيش على ترحيل بن علي، ولازالت حيوية الشعب كبيرة، وميله للصراع لم يتراجع، وهو يراقب ويتأمل ويتلمس ما يجرى.

وفى هذا الوضع تضيع الأمور بين متابعة الانتفاضة أو المشاركة فى انتخابات المجلس التأسيسي. ويصبح تحديد السياسة الضرورية أمراً مهماً. فهل أن تكتيك المشاركة فى الانتخابات هو الصحيح؟ أو أن التعويل على الانفجار الاجتماعى من جديد هو ما يجب أن تُبنى السياسة على أساسه؟ وهل من المكن العمل على هذا وذاك معاً؟

لفهم السياسة العملية الآن لا بد من تحديد الأرضية العامة التي يجرى الصراع انطلاقاً منها. أي لا بد من تحليل مبدئي للواقع القائم من أجل فهم التكتيك الضروري انطلاقاً منه. لهذا سوف أتناول مستويين، الأول يتعلق بالتحليل المبدئي للواقع، والثاني يتناول السياسة الراهنة. حيث ليس من المكن تحديد السياسة الراهنة دون ذلك.

### المستوى المبدئي

وهو يتعلق بتحليل الواقع، وتحديد ممكنات تحقيق مطالب الشعب.

ما يجب أن يكون واضحاً، في البدء، هو طبيعة الأزمة التي أفضت إلى نشوء الانتفاضة. فهذا الفهم هو الذي يسهم في تحديد ممكناتها والآفاق التي يمكن أن تصل إليها. وهل أن ما حدث هو انفجار عابر، لحظي، نتيجة أزمة عابرة، أو أنه نتج عن تكوين اقتصادي ومجتمعي بات عاجزاً عن الاستمرار؟

الالتسفاف والإجهاض ممكنان حين يكون الانفجار الاجتماعي لحظي، وجزئي، وبالتالي يمكن أن تمتصه الطبقة المسيطرة من خلال السلطة. أما حين تكون الأزمة مفصلية فيكون من المستحيل الالتفاف عليها أو سرقتها، حتى وإن أخرت الطبقة المسيطرة تحقيق الانتصار، أو لم تكن الطبقات الشعبية قد بلورت بديلها فندخل في مرحلة بناء ذاتي حتمي يقود إلى تبلور البديل وانتصاره، فالأزمة هنا تولّد مفاعيل تجاوزها من خلال تطوير الدور الذاتي للطبقات الشعبية، وفي سرعة كبيرة نتيجة الحراك المباشر والفعل السياسي المكثف.

بالتالى لا بد من تلمس الوضع الذى فرض نشوء الشورات هذه، لكى نحدد الأفق الذى يمكن أن تسبير فيه، أو تحتمل أن تسير فيه.

لقد حدثت انتفاضات في العديد من البلدان العربية منذ انتفاضة ١٩٧٨ يناير/كانون الثاني سنة ١٩٧٧ في مصر، إلى انتفاضات في السودان وتونس والمغرب لأكثر من مرة، ثم في الجزائر والأردن والمغرب سنة ١٩٠٠ ولقد استطاعت النظم امتصاص مفاعيلها، ووقف توسعها، من خلال التراجع عن قرارات كانت الشرارة التي فجرت هذه الانتفاضات، وتعلقت برفع أسعار الخبز في الغالب. كانت النظم تمثلك من المرونة ما يجعلها تتراجع، وكانت أزمة الطبقات الشعبية لازالت في بدايتها، لم تصل إلى حد العجز الشامل عن العيش، لقد أحست بالعجز عن العيش فانتفضت، لكن السلطة تراجعت فعادت إلى وضعها "الطبيعي".

أما منذ ما بعد نهاية الحرب الباردة بعد انهيار النظم الاشتراكية فقد جرت تحوّلات عميقة في بنية الاقتصاد والتفارق الطبقي أنتجتا وضعاً لا يمكن أن يستمر. فقد فرضت السيطرة التي أصبحت للنمط الرأسمالي الإمبريالي،

وللطغم المالية فيه، تكوين البنية الاقتصادية المحلية انطلاقاً من هيمنة الطغم المالية هذه، يقوم على النهب وليس على "الاقتصاد الحقيقى" (أو الاقتصاد الطبيعى)، ويتمحور حول قطاعات ريعية، هى الخدمات والعقارات والسياحة والاستيراد، وأسواق الأسهم التي باتت منفذ نهب المال المحلى من قبل الطغم المالية الإمبريالية. هنا تشكل قطاع "اقتصادي" نشط، وينمو بمعدلات عالية، وهو ضيق ويستوعب جزءاً ضئيلاً من السكان (ربعا ٢٠٪)، وأصبح هناك اقتصاد منهار ومهمش، هو الاقتصاد الحقيقي (الزراعة والصناعة)، يشمل الكتلة الأضخم من السكان (ربعا ٨٠٪).

في هذا الوضع أصبحت البطالة سمة "طبيعية" في التكوين الاقتصادي، والعشوائيات صورة واضحة (مدن الصفيح). وإذا كانت الثروة قد تعركزت في يد فئة قليلة تحكمت بأكثر من ثلث الاقتصاد المحلي، فقد شهدت الطبقات الشعبية انهياراً مربعاً في وضعها المعيشي. وهو الوضع الذي أوجد اختلالاً في مجمل التكوين الاقتصادي، وأسس لتناقض طبقي لا فكاك من حله. حيث لا يمكن أن يستمر تكوين اقتصادي لا يستطيع استيعاب المجموعة البشرية فيه،

من خلال وضعهم في هذا التكوين، لأن التهميش سوف يفرض التمرد بالضرورة، وهذا هو حال الكتل الكبيرة من العاطلين عن العمل، والذين لا يلمسبون إمكانية للعمل أصلاً لأن النمط الاقتصادي النشط مستوعب، ولا توسعاً في وجود فرص العمل نتيجة "موت" الاقتصاد خارج ذاك القطاع الريعي. كذلك لا يمكن أن تستمر طبقات مفقرة بون أن تتمرد بعند أن تكون قد وصلت إلى "حافة الموت جوعاً"، وتراكم الاحتقان إلى الحد الذي جعلها لا تجد فارقاً بين الحياة والموت.

لكن الأهم هو أن الصراع هنا لا يتوقف قبل أن يحقق تغييراً عميقاً يعيد التوازن في البنية الاقتصادية، وفي الوضع الطبقي. هذا ما حدث بعد الحرب العالمية الثانية حينما نهض الريف المفقر والمسحوق بفعل الاضطهاد الإقطاعي العنيف، وألذي كان يتهمش، وكانت الإفقار يجعل العمال يخوضون إلصراع الطبقي، وطموح الفئات الوسطى بالتحرر والتطور يتصاعد، كل ذلك يفرض التغيير العميق في التكوين الاقتصادي، والذي فرض نشوء الشكل الذي يحقق التغيير حين غابت الأحزاب السياسية التي تحمل مشروع التغيير.

الوضع الآن هو في هذه اللحظة، لحظة التغيير العميق. التغيير الذي يعيد صياغة التكوين الاقتصادي بما يعيد دمج كل هذه الكتلة الاجتماعية، ويحقق لها وضعاً معيشياً مريحاً يجعلها نتجاوز البطالة والإفقار. فهي لن تتوقف قبل الوصول إلى ذلك لأنها لم تعد تحتمل وضعها على الإطلاق، والسلطة لم تعد قادرة على صوغ الوضع بما يحقق الاستقرار. لم تعد تمتلك المرونة من أجل تقديم تنازلات هي ضرورية من أجل الاستقرار، فالتنازلات باتت تطال بنيتها وأساس وجودها. بالتالى فإن طرفي التناقض تشكلا في تكوين تناحري لا حل له سوى بالتغيير العميق.

وفي وضع عالمي يشهد أزمة رأسمالية عميقة لازالت تتصاعد، ولا يبدو أن لها أفقاً واضحاً . وهي الأزمة التي تزيد من تعسمق المشكلات المحلية، ويدفع إلى تجاوز الرأسمالية. فضخامة الأزمة الإمبريالية تؤدي إلى النهب الفظيع لكل بلدان الأطراف، وشعوب المراكز، ووضع الشعوب تحت عبء المضاربة على السلع والخدمات مما يرفع أسعارها بشكل لا يتوازن مع الأجور، بل يفرض تدميرها. وهو ما يجعل الرأسمالية المافياوية المحلية في وضع حرج وصعب

كذلك، لأنها تسبهًل عملية النهب الإمبريالي، لكنها تواجه من قبل الطبقات الشعبية.

وهذه مسالة لا يجوز تجاهلها، أو الاعتقاد أن الرأسمالية قادرة على المناورة.

هذا الوضع يوصل إلى أننا دخلنا في "عقد من الثورات"، "عقد تورى"، ربما. بمعنى أن ما بدأ في سيدى بوزيد هو أبعد من أن يكون بداية موجة عابرة، بل هو بداية صراع حقيقي، تخوضه الطبقات الشعبية، لا يمكن أن ينتهي دون نهاية النمط الاقتصادي القائم، وبالتالي النمط الرأسمالي. حيث ليس من الممكن إنهاء الاقتصاد الربعي الذي تبلور، والعمل من أجل إعادة إحياء الزراعة وتطويرها، وبناء الصناعة، وتحديث التعليم والاهتمام بالصحة، بون الصدام مع الإمبريالية ذاتها. فالشكل الربعي هو المطابق لمبلحة الطغم الإمبريالية، وكل، تغيير يفرض الصدام مع هذه الطغم، حتى وإنَّ كان الهدف هو تحسين الزراعة من أجل الإحلال بدل الاستيراد، أو بناء صناعات بسيطة، أو العودة إلى التعليم المجاني، والمؤسس على قاعدة علمية، أو حتى الالتفات إلى صحة الشعب. فالشركات الاحتكارية الإمبريالية تريد الأسواق من أجل تصدير الهبلع الصناعية والزراعية، والطفع المالية تريد القطاعات التي تدرّ الربح الأعلى، والتي تحقق النهب الأوسع، وهي هنا السبياحة والبنوك وألسواق الأسهم والخدمات والمضاربة في العقارات.

وإذا لم يكن تجاوز النمط الاقتصادى يعنى تحقيق الاشتراكية الآن، فإنه يعنى أن كل تغيير لا بد من أن يسقط الطبقة الرأسمالية المسيطرة، وبالتالى التصادم مع الإمبريالية، وأيضاً البدء في بناء اقتصاد منتج تلعب الدولة دوراً محورياً فيه (نتيجة التكوين الربعي للرأسمالية أساساً).

الخلاصة هي أنه مهما كانت نتيجة هذه الموجة من الثورات فإن الانتفاضات مستمرة، وليس من المكن أن يجرى الانتفاف عليها مهما حاولت الرأسمالية المافياوية الحاكمة، أو الطغم الإمبريالية راعيتها. وهذا هو معنى "عقد ثوري"، حيث سيستمر الصراع، وإنْ هذأ قليلاً، أو اتخذ شكل إضرابات جزئية، وأشكال احتجاج متفرقة. فالانفجار من جديد قادم بالضرورة. وهذا ما يجب أن يكون في أساس كل إستزاتيجية يبلورها الشيوعيون. المحور هو تطوير الصراع، وتنظيم العمال والفلاحين الفقراء، سواء في حزب أو في

نقابات واتحادات، وكذلك تنظيم الفئات الوسطى فى نقابات واتحادات، والانتباء لموجة الصراع فى تراجعها الجزئى أو تصاعدها، من أجل التقاط اللحظة التى تعود حالة الاحتقان إلى نقطة الانفجار.

وكل سياسة أخرى هي تكتيك لا بد من أن يخدم هذه الإستراتيجية.

## السياسة الراهنة

#### ما هو التكتيك الضرورى؟

الآن على صعيد الوضع الراهن، كيف تجرى الأمور؟ وما هو التكتيك الضرورى للقوى الماركسية؟

لم توصل الانتفاضة إلى إسقاط النظم كما طالبت الطبقات الشعبية، حيث لم تفرض في السلطة بديلاً عن الطبقة الحاكمة، رغم أنها أسقطت رموز الحكم السابق. وما هو واضح أن البنية الأمنية النظام القديم لازالت تمسك بكل الأمور، وأن مؤسسات السلطة لازالت تنحكم لرجالات "العهد البائد". وأن السياسة المتبعة تنطلق من إعادة إنتاج النظام القديم في شكل جديد فقط، ينطلق من تغيير الأشخاص وضم أحزاب كانت في المعارضة لا تختلف في المصالح عن مصلحة أحزاب كانت في المعالية المافياوية المسيطرة، بمعنى أن السلطة

تعيد إنتاج ذاتها في شكل جديد ولا تريد أن تتنازل حتى عن السيطرة التامة على الحيِّن السياسي من خلال تأسيس بولة سمقراطية. إن مسبألة النولة الديمقراطية المدنية ماتت مطروحة للتساؤل، وما يجرى لانتخاب مجلس تأسيسي يصيغ دستوراً جديداً يُدفع نحو نجاح قوى يعبّر عن جوهر النظام القديم لأنها تترابط مع الطبقة الرأسمالية المسبطرة، من بقايا الحزب للنحل ويعض أجزاب المعارضة السابقة الليجرالية والإسلامية، من أجل أن يصاغ الدستور وفق المصالح ذاتها وفي الحدود التي تضمن السيطرة الطبقية ذاتها. ومن الواضح بأن حدود الديمقراطية المكنة سيتكهن ضيقة لأن الرأسمالية التي تشكلت على أساس مافياوي، وأسست دولة بوليسية هي في التصاق ضروري بنشاطها، وفرضت تهميش الطبقات الشعبية وإفقارها وتعميم البطالة لديها، ليست معنية بأن تفتح على حريات واليات بيمقراطية (غير الانتخابات التي ستكون شكلية تحت وطأة البولة البوليسية) وتقوم على مبدأ المواطنة وإرادة الشعب, والحق في النضال المطلبي والنقابي، وما إلى ذلك.

وإذا لم تكن قوى الثورة تسمح بطرح مسألة تغيير النمط الاقتصادي فتيجة غياب الفعل السياسي الذي يحمل هذا

المطلب الجوهري، حيث كان دور اليسار غير قيادى رغم فاعليته إلى حدّ ما، فإنه يتبيّن أن القوى الليبرالية التى كانت في المعارضة لا تحمل مشروعاً ديمقراطياً، ومن الطبيعي ألا تحمل القوى الإسلامية هذا المشروع، ولهذا لا يبدو أن الصراع مستمر حتى من أجل فرض دولة ديمقراطية من قبل هذه القوى، حيث تتسابق من أجل التفاهم مع بقايا الحزب المنحل لكي تدخل المجلس التأسيسي وتصبح هي المعبرة عن هذه الطبقة المافياوية، وستنجح نتيجة قدرتها على التنظيم السريع لأسباب متعددة، وأيضاً لأن التسريع في الانتخابات كان لا يمنح قوى الانتفاضة الوقت لكي تتبلور، وكان هذا هو هدفه بالأساس.

إن الأمور تهياً في المرحلة الانتقالية لسلطة لا تختلف كثيراً عن السلطة السابقة، وتعتمد على "بنيتها الصلبة" المتمثلة في كادرات الدولة والبوليس السياسي والجيش، مع شكل "ديمقراطي" يتبلور على ضوء الانتخابات القادمة.

إذن، ما يمكن قوله هنا هو أن الرأسمالية المافياوية تقاتل من أجل إعبادة إنتاج السلطة القديمة التي تعبير عن مصالحها، لكن في شكل جديد أشرت إليه التر. وهي متعسكة

بذلك لأنها لا ترى إمكانية لأن تسيطر أو تنهب، أو تسهل النهب الإمبريالي، خارج هذه الصيغة "البوليسية"، والتي لا تسمح بصريات حقيقية، أو تنافس متكافئ، أو انتخابات عادلة.

ولاشك في أن الانقسام السياسي الذي حكم العقود السابقة قد انتهى، حيث انتهى الحزب الدستوري، وتفككت المعارضة السابقة إلى أحزاب سارعت إلى الاندماج بالنظام الجديد"، وأخرى استمرت في صراعها من أجل تحقيق مطالب الشعب التي تبدأ بتغيير بنية السلطة كلها، وتغيير الخيارات الاقتصادية والسياسية بما يحقق مصالح الشعب.

بعض أحزاب المعارضة كانت أقرب إلى أن تكون ناقدة اسلطة بن على ولم تفكّر فى إسقاط النظام، مثل حركة التجديد وحزب العمل الوطنى الديمقراطى (الذى كان يهدف إلى التحصل على الشرعية خلال حكم بن علي)، والحزب الاشتراكى اليسارى (وكانت تشكّل تحالفاً فيما بينها). ولقد كانت أقرب إلى طرح تصور إصلاحى فى إطار سلطة بن على.

وأحزاب أخرى كانت في صبراع مع نظام بن علي، مثل الحزب الديمقراطى التقدمي وحركة النهضة وحزب العمال الشيوعي التونسى (وكانت تشكّل تحالفاً فيما بينها هو تحالف ١٨ أكتوبر)، وكانت تعمل على تغيير النظام وتأسيس بولة ديمقراطية. ولقد لعب حزب العمال الشيوعي دوراً مهما في الانتفاضة، ولعب شباب الحزب النيمقراطي التقدمي دوراً في الإنتفاضة، ولعب شباب الحزب النيمقراطي التقدمي دوراً أيضاً (والحزب عموماً)، أما حركة النهضة فلم تلعب أي دور فيها، وكان السبب المطروح هو نزوح أعضائها إلى الخارج فيها، وكان السبب المطروح هو نزوح أعضائها إلى الخارج فيها، وكان السبب المطروح هو نزوح أعضائها إلى الخارج

وإذا كانت حركة التجديد قد مائت إلى الالتحاق بالسلطة منذ أن أعلن بن على "إصلاحات" ليلة خلعه، فإن الحرب الديمقراطي التقدمي قد فعل الشيء ذاته، حيث دعم الإصلاحات. ولهذا التحقا مباشرة بعيد رحيل بن على بالحكومة التي شكلها رئيس وزراء بن علي، محمد الغنوشي. وأصبحا جزءاً من "النظام الجديد". ونلمس بعد عودة حركة النهضة بأنها تميل إلى التوافق مع "النظام الجديد" وتعتقد بأنها ستكون بعد انتخابات المجلس التأسيسي هي القوة الأساسية فيه، وبالتالي نلمس بأن هذه القوى أصبحت

تتصيرُف وكأنها هي "النظام الجديد"، بعد أن ضمت (فيما عدا حركة التجديد) عناصر كثيرة من الحزب الدستوري، وباتت تعمل لأن تكون البديل عنه بأعضائه.

وهنا نلمس تشكّل وضع سياسى جديد يقوم على تحالف سلطوى من بقيايا الصرب الدستوري والقوي اللبع المية والإسلامية من أجل أن تشكّل النظام من خلال انتخامات المجلس التأسيسي، الذي سيجعلها تصيغ الدستور الحديد، وتشكل الحكومة الانتقالية التي تشرف على الانتضامات البرلمانية القادمة. وهذه القوى لا تطرح موقفاً مختلفاً فيما يتعلق بالنمط الاقتصادي (سوى بعض الإصلاحات ريما)، وتتكيف مع "المستوى الديمقراطي" الذي يتشكّل الآن في ظل سيطرة "الجهاز القديم". وبالتالي ستقبل في دولة ديمقراطية شكلاً، وستدافع عن هذا الشكل الديمقراطي الهش. وهي تحشد الآن، وتجيش مدعومة من كبار المافيات (الحزب الديمقراطي التقدمي خصوصاً)، والرأسمالية التقليدية (حركة النهضة)، وتسعى لأن تسيطر على المجلس التأسيسي.

وإذا كان "الجهاز القديم" يعيد ضبط الوضع، فهو يعمل على ترتيب الأغلبية التي يجب أن تشكّل المجلس التأسيسي،

وهو هنا يدعم ويتوافق مع القوى الليبرالية والإسلامية، لكنه سيدعم قوى من بقايا الحزب الدستوري، ليشكّل كل هؤلاء "النظام الجديد"، وهو يشهد فل بجد من أجل أن تنتج الانتخابات هذه القوى، خصوصاً وأن الآليات القديمة لم تتغير على الإطلاق.

هذا يطرح السُوّال حول فائدة الانتخابات، وحول السياسة التي يجب أن يتبعها الماركسيون.

# الفهرس

| مدخله                                                |
|------------------------------------------------------|
| الفصل الأول: الثورات وأفاقها                         |
| القصل الثاني : إرهاب اليسار ٢٩٤                      |
| الفصل الثالث : كيف تنتصر الثورات ه٨                  |
| الفصل الرابع: الشعب حين يثور                         |
| القصل الخامس: النظر الشكلي وأزمة القهم               |
| الفصل السادس: الحركات الاجتماعية ومفهوم العدالة ه١٦٠ |
| الفصل السابع: في عالم ثوري                           |
| خاتمة : ما هو وضع الثورات العربية                    |
| ملحق: الانتقاضة التونسية                             |

کتاب الهلال القادم: فسرسسان شسوار بقلم: رجائی عطیة یصدر: ۲/۱۵/۲/۵

# المؤلف



ولد في مدينة بيرزيت في فلسطين سنة ١٩٥٥، شاهد الاحتدلال وخرج للدراسة الجامعية سنة ١٩٧٦ ولم يعد يستطيع العودة إلى فلسطين سنة ١٩٧٦ لأنه أصبح مطلوباً للدولة الصبهيونية. درس العلوم السياسة في كلية القانون والسياسة في

جامعة بغداد، عاش متفرغاً للنشاط السياسي، وعمل في كتابة المقالات في الصحف والمجلات العربية.

نشر ما يقارب الأربعين كتاباً تبحث في الواقع والتاريخ، وفي نقد تجربة الحركة السياسية في العقود السابقة، وتطرح البدائل، وهي تراوح بين التحليل الاقتصادي والتنظير الفكري، ومن فهم الواقع العربي إلى فهم العالم، منها: "من هيغل إلى ماركس، موضوعات حول الجدل المادي"، "من هيغل إلى ماركس، التصور المادي التاريخ"، "العولمة الراهنة"، "الإمبريالية المأزومة"، "الثورة السورية واقعها، صيرورتها، وأفاقها"، "ثورة حقيقية منظور ماركسي الثورة السورية"، "العلمانية، المعنى والإشكالية في الوطن العربي"، "الإسلام في سياقه التاريخي"، أما الماركسية؟ تفكيك العقل الأحادي"، "فورة مصر، الصراع الطبقي المفتوح"، و"الهوية والقومية والحداثة".

### هذاالكتاب

بعد النشوة التي رافقت انتصار الثورات ساد وجوم، حيث لم تحقق الثورات أي من أحلام الشعب الذي ثار وهو يعرف مطالبه المباشرة، وشارك في الثورة لأنه يريد تحقيق هذه المطالب. فقد ظهر أن ما يجري هو تغيير "قي الشكل" دون أن يلمس المطالب تلك، وأن الأمر بات يتعلق بتغيير من يحكم وليس تغيير الوضع الذي فرض التهميش والفقر والبطالة وانهيار التعليم والصحة والسكن.

هذا الأمر أطلق ربوداً متعددة، من الانكفاء والإقرار بالفشل، إلى الينس والاقتناع بأن شيئاً لم يتحقق، إلى الاندفاع نحو الفهم ومعرفة الأسباب التي جعلت ثورات كبيرة لا تقود إلى تفيير عميق.

كل ذلك فرض متابعة كل المشكلات التي رافقت صيرورة الثورات خلال السنوات الأربع السابقة، وتلمس الأسباب التي فرضت العجز عن تحقيق التغيير الذي يعلم الشعب به. وكذلك متابعة كل ربود الأفعال التي واجهت الثورات، ربود فعل الطبقة المسيطرة، والدول الإقليمية والدول الإمبريالية. وبالتالي تحول الحراك الشعبي إلى صراعات وتنخلات عالمية، وميل عميق لإجهاض الثورات وتدميرها، وإطفاء غيرانها لكي لا تتوسع أكثر بعد أن امتدت من تونس ومصر إلى البمن والبحرين وليبيا وسوريا، وطالت بولاً أخرى، ليظهر أن احتقاناً هائلاً يسكن الوطن العربي. في عالم يعاني من أزمة رأسمالية عميقة، وطول يسكن الوطن العربي. في عالم يعاني من أزمة رأسمالية عميقة، وطول تنفع حتى شعوب المراكز إلى الهامشية نتيجة سياسة التقشف.

# روايات مصرية للحيب إنها بالفعل شيء ملائكي رائع

### إثارة ، متعة ، ثقافة ، تسلية ، خكاء ، ألعاب ، مغامرات













تَـخُوْقَ مِتَـعِــةَ القَــراءةَ مِـعَ أحلى القصص ، وأجمل الروايات أَحْثُــر الروايات باللغــة العربيــة إثارة ، وأحفلها بالمتعة والثقافة

المؤسســــة العربيـــة الحديثــة للطبـــــة والنشـــــــــ والتوزيــــة 10 ، 16 ش خامـــل صدقى الفجائــة ، 4 ش الإسحاقى بمنشية البخرى روخسى مصر الجديدة – القافرة ــــت : 24677137 \_ 24677138 \_ 24677138 فاخـــس ـ 202/24677188 \_ يم.٤ ، 4 ش بدوى محــــرم بـك – الإسكندريــــة ت : 03/4970850 \_ 03/4970850